عالمان من المانية المدوية المانية الما



Simble State of the American Contract of the C

NC 892.730



# هولون المقرين

د کایات من مدس

المحموعة الشانية

مبالاح عبسي



## الطبعة الأولى: دار القاهرة للنشر والتوزيع

المسلاف للفنان : مملاح عنساني

الشطوط للقنان : محمد يقدادى

اقسال النسراع ولم يكتب فقد خياق بي منك ما خياق بي منك ما خياق بي سكوت الجماد ولعب الصبي لمياب المقسوق ولم تغضيي ونحن من اللهسو في ملعب ويطنب في ورده الأهسسذب على غير قمسد ولا مارب على غير قمسد ولا مارب

وكم فيك يا مصر من كاتب فلا تعذليني لهذا السكوت ايمجبني منسك يوم الوفساق وكم غضسب الناس من قبلنا المصور تمسر وعيش يمسر فهذا يلوز بقصس السفير وهذا يصيح مع المسائحين

#### الى مىدىقى مصطفى بهجت بدوى ٠٠

رمز لعديدين من أبناء هذا الشعب العظيم مدوا الى اليد حين ظننت مدوا أعانق الوحدة والوحشة مدا النصام لا أحد :

فعلوا ذلك " يوم كان الاختيار هو الركوع او الجوع ، فأعانوني على ضعفى البشرى ، دون ان يعالوني شيئا " او ان يوافقوا على صحة ما اجتهدت واجتهد فيه " حبا " والديرا واعترافا بالجميل "

« هملاح عیسی » ۱۷ یونیو ۱۹۷۱

#### مقدمسة :

#### هامش على هذه الهوامش

لهذه المجموعة الثانية من (حكايات من مصر) بكما كان لمجموعتها الأولى سحكاية ، بيد اننى سوقد بدات الكتابة فعلا سما زلت مترددا في روايتها ، وقد ينتهي الأمر فيمزق ترددي ما صوف اكتب ، ويصدر هذا الكتاب بلا مقدمة ، ودون حكاية ، وعندئذ يكون عذري انني لا أود أن اشغل القاريء بمسائل شخصية في بعض جوانبها ، فاذا لم يدمر التردد هذه و المقدمة / بمسائل شخصية في بعض جوانبها أن كثيرين من الأصدقاء الأعزاء الذين الحكاية ، فليكن شفيعي في كتابتها أن كثيرين من الأصدقاء الأعزاء الذين الحوا في صدور هذه المجموعة ، اعتبروا حكايتها جزءا منها ، ولولا ذلك ما تحولت من ذكريات أتندر سويتندرون سبها ، الى مقدمة لكتاب يسمى للى قارئه ،

وهذه المجموعة الثانية تتفق مع سابقتها في ان موضوعهما واحد ، فهما تتقصيان تلك الجزئيات الصغيرة التي تصب في مجدى التاريخ ، وتتبلور فيها قوانين تطوره ، لكن المجموعتين تختلفان بعد ذلك من حيث الشكل ، فقد اختارت المجموعة الأولى لعظات اكثر تفجرا واطول نسبيا ، بينما تلتقط الثانية ، ومضات تاريخية ، قصيرة ومركزة ومكثفة ، تبدرق بسرعة ، ولكنها لا تنطفىء قبل ان تضىء عقل من يقراها ، بوعى ، بكل بسرعة ، ولكنها لا تنطفىء قبل ان تضىء عقل من يقراها ، بوعى ، بكل دلالات عصرها ،

ولست اذكر بالتحديد مثى نشات فكرتها فى ذهنى ، لكنها على الأرجح واكبت التفكير في انجاز هذا الشروع المتكامل من و مكايات من مصر ، ولعلها تولدت من متابعة الصحافتنا المسرية والعربية ، منذ بدات و الأهرام ، .. قبل

سنوات ـ تقلد الصحف الأوربية فى نشر باب يتضمن مختارات مما كانت تنشره فى سنوات صدورها الأولى ، وانتقل هذا الى صحف ومجلات عديدة فى أنحاء الوطن العربى • فقد تابعت وقتها باهتمام تلك الأبواب ، راضيا فى أحيان قليلة ، وساخطا فى معظم الأحيان ، وأخذت عليها دائما أن من ينقلون ويقتطفون مما نشر فى الماضى ، يفعلون ذلك بلا عقل يختار وينسق ويفسر ويحلل •

ولأننى أقرأ كثيرا فى الأدب ، وأتجاسر أحيانا فاكتب فيه ، فأن عالم المخاص ، وهو جزئى وحسى ومباشر ، كان يجعلنى أتوقف طويلا فيما أقرأه من مراجع التاريخ ، عند جزئيات قد يمر عليها كثيرون فلا يهتمون لها ، وكنت أشخل عقلى كثيرا بتفسير دلالات تلك الجزئيات ولا يعسر على أن أجدها متناسقة مع الظاهرة التى أحاول فهمها أو الكتابة عنها أو تحليلها • وأصبحت شغوفا بالبحث عن تلك الجزئيات والتفكير فيها ، ويوما طمحت أن أختار منها ما يمكن أن أقدمه لنوع من القراء ، يعرفه ويحرص عليه كل من يسعى لكى تكون الكتابة « دورا » وليست صراعا للجصول على مكانة اجتماعية ، أو درجة علمية ، أو استثمارا تجاريًا ، ذلك الذي يعتمونه أحيانا بالقارىء العام ، من علمية ، أو استثمارا تجاريًا ، ذلك الذي يعتمونه أحيانا بالقارىء العام ، من عبيمه أماسا على الصحيفة والجلة في تكوين معارفه ، والذي ينفر منهما ومن غيرهما أدادا عسر عليه أن يتفاعل مع اللغة ، أو أنيا غمت عليه الأفكار وتعالت عليه الرؤى والمناهج ،

وكنت أقول لنفسى : أن غاية الراجع التاريخية لا تقع عادة الا في يد المتخصص في المتاريخ ، أو القارىء الذي يملك الصبر عليها ، وهذه الومغنات التأريخية تنشد من يجردها ليقدمها لهذا للقارىء المعام ، الذي هو القاعدة الحقيقية لسوق القراءة في وطن عربي تنتشسر فيه الأميسة كالريض الطفيلي الثابت والمقيم ، وما أظن الا أن التواصل مع هذا القارىء العام كان وما يزال ، على رأس همسوم الذين يسعون لكى تكون المكتابة دورا مؤثرا وقاعلا في الصراع الاجتماعي والسياسي الذي يشهده الوطن والمعمورة التي نسكنها ، وقد وليس خطأ ثماما أن نضع الشباب ضمن تنويعات هذا القارىء العام ، وقد وليس خطأ ثماما أن نضع الشباب ضمن تنويعات هذا القارىء العام ، وقد كان جهلة بهموم أمثة التاريخية ، وما يزال ، واحدا من مبررات قلقي الستمر ، لذلك حامت أن تسعى اليه هذه الومضات ، تتفتح معها قابليته المهم عالمه ، كما تسعى لا يضا للمثقف الذي لا يدخل التاريخ في اطار تخصصه ، فتكامل بقدر الطاقة معارفة .

وبدرجة ما ، أدركت أن هذه الومضات لا تستطيع أن تؤدى دورها دون تراكم كمى مستمر فتطالع قارءها كل يوم ، تشده اليها بتركيز وتكثيف دائمين ، وتعتدر خطاه الى غالم الثاريخ المصرى الرحيب ، خريصة على الا تقع فيما اخدته على عيرها ، فتنقل أو تقتطف من خوادت اللاضي بلا عقدل يختنان أو بيست ويفسن ، اذ الى فعلت التخولت الى ومليلة يدفع بها القدارىء عن الله يعتدري عن التحديد ويفسن ، اذ الى فعلت التحديد التحديد ومليلة يدفع بها القدارىء عن

نفسه ملل المحياة ، والأصبحت طرائف والغاز واحاجى وحكما ومواعظ ، وذلك ما كرهته دائما فيما قرات من محاولات سابقة تأخذ نفس الشكل ، أو تعالج ذات الموضوع ، لذلك فان هذه « الومضات » تسعى الى قارئها بهدف محدد وصريح ، هو أن تستقيم خطاه على درب العطاء للوطن وللشعب وللأمة وللكون كله .

ولست في حاجة الى أن أكرر، أننى فيما اجتهدت في فهمه من ظواهر التاريخ المصرى والعربي كنت بقدر الطاقة موضوعيا ، لكنى لم أكن أبدا محايدا ، وذلك ما كان وراضحا أمامى وأنا أختار بلك الومضات ، فقد حرصت على أن أروى الواقعة كما حدثت بقدر ما تسعفنى المقاربة بين الروايات المختلفة للحدث الواحد ، وتلك هي الموضوعية كما أفهمها ، لكننى رجحت دائما ، تلك الروايات التي تقف مع الشعب ببمفهومه التاريخي به في صراعه الأزلى والدائم ضد أعدائه ومستغليه ، فالحياد بين الشعب وبينهم ، كان دائما به في منظوري به خيانة قبيحة وصريحة ،

وحين تكاملت فكرة هذه المجموعة الثانية من « حكايات من مصر » ظلت حبيسة درج مكتبى كمشروع الى أن شجعنى حماس صديقى « رجاء النقاش » لمجموعتها الأولى حين كان رئيسا لتحرير مجلة « الاداعة والتليفزيون » فدفعت اليه ببعض حكايا هذه المجموعة فاذا بها تلقى نفس المحماس ، وتنشر ضمن باب بعنوان « أنابيش مصرية » لكنه لم يستمر سوى أسبوعين أو ثلاثة ، فقد هجم اليمين المصرى بكل اثقاله على المجلة ، واستصدب معه التفاهة والمغثاثة ، فغادرها « رجاء النقاش » ، ومعه كل ما هو جاد أو مفيد ، وكان من بينها حكاياتي وأنابيشي •

وفى بدايات العام ١٩٧٧ عادت الفكرة تلح على وكنت قد التحقت ـ بعد خمس سنوات من البطالة الاجبارية ـ باسرة تحرير جريدة « الجمهورية » وقت كان الأستاذ مصطفى بهجت بدوى يراس تحريرها ومجلس ادارتها ، واذكر أننى فى أحد أيام الربيع الباكر من ذلك العام قد سحبت ورقة كتبت عليها فكرة هذه الحكايات ، وأقترحت أن تخصص « الجمهورية » زاوية يومية تنشر لقطة مركزة من التاريخ المصرى على شكل اقصوصة متناهية القصر ، لا تزيد عن خمسمائة كلمة ، وقدمت فى مذكرتى تلك البررات الصحفية التى تجعل فتح هذه النافذة على صفصات « الجمهورية » ضرورة ٠

كان قارىء الصحيفة اليومية ، هو نفسه ذلك القارىء العام الذى اسعى اليه ، وكان قد سقط طوال سنوات بين براثن الصحف الرسمية ، فانهمكت تخرب عقله ووجدانه ، وتسطح وعيه وتهرب به مما كان يواجهه من هموم ومهام ، وحتى بعد أن انهارت الأبنية المزيفة التى ظلت هذه الصحف نفسها تؤسسها وتدعمها على امتداد السنوات التى سبقت نكسة يونيو

(حزيران) ١٩٦٧، عادت الصحف تمارس نفس دورها القديم، واحتلها الله فيما ندر - المهرجون والشعوذون والكذبة والفريسيون، وحررها لاعبوا المكرة، ومانسون، وجاكلين كنيدى، وأشباههم يسعون كل صباح الى المقارىء المسكين - غير المحصن الا بفطرته - بسخافات العالم ومحتويات أمعائه المغليظة: الشذوذ والانحطاط والعبث واللاجدوى والجرائم والادعاءات الرسمية التى تفح بخرا وتنشر بهتانا،

ولأن تكويني كان يفتقد منذ البداية لتلك المواهب العظيمة ، ولأن المناخ العام لم يكن يشجعني سد أو يسمح لي سد أن أكتب في السياسة ، فقد كانت المهورمش سد وهو العنوان الذي اقترحتسه لهذه الحكايات سدهي خلاصي الحقيقي ، لذلك سعدت حقا عندما وافق عليها مجلس تحرير « الجمهورية » ( بعد مقاومة طفيفة انطلقت من قوانين الصراع المهني ، لم أكن اقدر خطورتها حينذاك ) وهكذا قدر لهذه « الحكايات / الهوامش ، أن تنشر بشكل مستمر بين ١٩ يونيو (حزيران) ١٩٧٢ الي مارس ( آذار ) ١٩٧٥ ٠٠ وخلال تلك السنوات الثلاث أثارت من الضجة والضجيج ما يتجاوز في رأيي قيمتها وأهميتها ، وسببت لصديقي مصطفى بهجت بدوى سربيس تحرير الجمهورية أيامها سد مشاكل وازعاجات ، بل واعتبرها البعض أحد أسباب قليلة فقد بسببها منصبه في ربيع ١٩٧٥ ، اذ دخلت في لعبة السياسة على الطريقة المصرية ، تلك التي تمارس باقذر الأساليب واكثرها تدنيا وتخلفا وانحطاطا ، المصرية ، تلك التي تمارس باقذر الأساليب واكثرها تدنيا وتخلفا وانحطاطا ، المصرية ، تلك التي تمارس باقذر الأساليب واكثرها تدنيا وتخلفا وانحطاطا ، المصرية ، تلك التي تمارس باقذر الأساليب واكثرها تدنيا وتخلفا وانحطاطا ، المصرية ، تلك التي تمارس باقدر الأساليب واكثرها تدنيا وتخلفا وانحطاطا ، المصرية ، تلك التي تمارس باقدر الأساليب واكثرها تدنيا وتخلفا وانحطاطا ، المدرية ، تلك التي تمارس باقدر الأساليب واكثرها تدنيا وتخلفا وانحطاطا ، الدين المحرية ، تلك التي تمارس باقدر الأساليب واكثرها تدنيا وتخلفا وانحطاله ، لا بالفكر ولا بالصحافة ، ولا حتى بصفات البشر ،

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

كانت الهوامش صلاة في معبد مصر الشعب ، طموحة الهدف بصرف المنظر عن صلاحيتي للقيام به ، ولعلها قد جاءت في اكثر الأوقات ملاءمة ، اليامها كانت مصار تعبش مرحلة ما اصطلح على تسميته و باللاسلم والملاحرب ، • توقفت المقاومة العسكرية للغارو لأن الحماس للحشا الجماهيري سياسيا وعسكريا وتنظيميا ، كان منذ البداية مجرد ديماجوجية اتقنتها البرجوازية المصرية على اختلاف مراحل ثورتها • فقد وجد الشعب نفسه مستندا بظهره للجدار • وأن لنكسة ١٩٦٧ أن تطرح ثمار المرارة ، فتسللت الى الروح المصرية نبرات من الياس الفاجع ، واختلطت كل الأشياء ، فتسللت الى الروح المصرية نبرات من الياس الفاجع ، واختلطت كل الأشياء ، انمحت الحدود بين الشجاعة والحماقة ، وبين التضحية والغباء ، واستوت الظلمات مع النور ، ولم يعد ثمة فرق بين الأعمى والبصير ، ولا بين الظل والمحرور • وغم الأمر على كثيرين من الناس •

وعلى جبهة الثقافة والفكر والصحافة ، بدأت الهزيمة تفح بضرها ، وأن للذين زرعوا الاثم أن يحصدوا النفاق · وخرجت أشباح الموتى من الطبقات والأفكار تقتنص الفرصة السائحة وتخرب وجدان شعب كانت البندقية هى خلاصه الحقيقى ، يستعيد بها ثقته بالنفس ، ويفرض بها ارادته على الحاضر ، ويمتلك بها المصير ·

وكنت بحكسم الظروف أقرب الى فهسم المثقف المصرى ، ذلك النمط الاجتماعى الذى أنتمى اليه وأملك أحيانا الفرصة لتأمله واستبطانه ، وهى رحلة كنت أعود بعدها مجهدا ممتلئا بالشجن ، ومرة رصدت بذهول ، أنه حتى في الانتاج الأدبى والفنى ، طرح المثقف المصرى احساسا طاغيا بكراهية المكلمة ، وابتدع يقينا جديدا ، بأن عالم الكلمة بارد يفتقد لدفء البنادق ، وان عليه ، وهو المثقف ، أن يتوارى في الظل ليتقدم المقاتل ، وان على فرسان الكلمة أن يتركوا مكانهم لفرسان السلاح ، فلم يعد ثمة مكان الا للمقاتل : سوبرمان العصر وبطلهونموذجه المصفى ، ورافع أعلام المستقبل .

وكان طبيعيا ان تفرز الأوضاع المصرية مثل تلك الأفكار، فالمثقف العربى عموما ينتمى الى النمط العاطفى ، تنوع راسه بالأفكار الزراعية ، فيصبح بذلك شديد القابلية للتطرف بمفهومه المنفسى ، يتقلب فى المواقف بلا أى رابط ، ولا يرى العالم الا من اقصى أطراف الجهات الأصلية ، والمثقفون من هذا النمط لا يعرفون من الألوان الا الأسود المحالك والأبيض الناصع ، والناس عندهم اما أبطال أو خونة ، أنبياء أو شياطين ، والبندقية عكس الكلمة ، والمقاتل هو نفى المثقف ، ولأن هناك كلام لا معنى له ، فلتسقط كل الكلمات ، وليحيى الجهل مع الجدعنة ،

وكانت الدنيا زحاما خانقا ، بحيث عسر على الانسان أن يقول أن هذه الرؤية خاطئة على طول الخط ، فالقاتل سوپرمان حيث هو يؤمن بقضية ويحميها ويدافع عنها الى درجة الاستشهاد ، ومعظم الشعوب التى خاضت حروب تحرير وطنية اعتمدت في بنائها من جديد بعد خراب الحرب المادى والروحى على الكوادر التى بنت نفسها وهي تحارب ، أنها لم تعتمد على القوة المطلقة التي يحوزها المقاتل ولكن على الوعى الذي تحقق له خالل الفتال ، وهذا الوغى هو نتيجة تفاعل الانسان مع البندقية وفهمه الصحيح المقضية التي يقاتل من أجلها ، وهو الذي ينتهى عادة بايمان الانسان بفاعليته وبقدرته على السيطرة على حاضره ومستقبله ،

ان « وعى » المقاتل هو نوع من المثقافة بلا شك ، وبقدر وعيه تتحقق فاعليته ، ذلك أن الوعى هو الذي يقود الأصبع للضغط على الزناد ، كما أنه أيضا – في مجرى القتال من أجل قضية – ينطلق من فوهات البنادق ، والمقاتل السوبرمان هو حصيلة عملية معقدة وجدلية بين الوعى والممارسة ، وهو

ان الكلمة والبندقية وحدة واحدة والمثقف والمقاتل ليسا نقيضين فعلى كل المثقفين أن يقاتلوا وعلى كل المقاتلين أن يتثقفوا وريما بسبب افتقاد المثقفين لهذه الوحدة الجدلية انتشرت هذه النغمة الفاجعة في اعمالهم وكتاباتهم، وهى تعبير عن أزمة ضمير لدى شرائح متكاملة من المثقفين ، هؤلاء الذين شغلوا خلال العقدين السابقين ، ببناء مستقبلهم الفردى بينما كان كثيرون . يطحنون في المعركة • وقد كرست الظروف التي سيادت مصر \_ قبل يونيو (حزيران) ١٩٦٧ - هذا الانفصال المرعب بين « للكلمة » و « المفعل » وبين « الموعى » و « الممارسة » ، فمعظم الذين كانوا يبشرون بحماس شديد في كتاباتهم بالاشتراكية وبالبعدل الاجتماعى كانوا يسعون بنفس المصاس للتماين الاجتماعى ويجرون وراء شبق الاستهلاك ويخططون حياتهم العملية على أساس الساوك البرجوازى الصرف بدءا بهموم السيارات وانتهاء بالدارس الخاصة وحفلات أعياد الميلاد لأبنائهم ، والسعى وراء الوجاهات الاجتماعية بكل أشكالها ، والخضوع المزرى لقانون التنافس البرجوازي سبعيا وراء الصعود والكسب وقد عاش هذا الانفصال أيضا بعض الذين يدافعون عن القيم الدينية بحماسة تصل الى التعصب ، وهم في حياتهم الخاصة أبعد الناس عن الايمان ، لا يصلون ولا يصومون ويرتكبون من الخطايا ما يتعقف عنه حتى هؤلاء الذين يجترئون على الأديان ٠

ولأن حياتهم كانت خاطئة من البداية فان فهمهم يصبح انتقالات سريعة ، ولكن في الاتجاه الخاطئ نفسه ، وهو نفى وحدة العالم وجدل الظواهر ، لذلك كانوا أسرع الناس بعد حرب أكتوبر لاعلان انتهاء زمن الثقافة وزوال عصر الفكر .

وصحيح أن هناك من الكلمات ، ما لا معنى له ، لا يضيف كثيرا ولكنه يلتهم الورق – الذى غلا سعره – محققا خسارة مادية ، لكن هذا لا يعنى أن كل الكلم تافه ، أو أن كل شيء هو « فلسفة ورغى ووجع دماغ » وكنت – وما زلت – أرى أن مهمتنا الأولى هي أن نتطهر من هذا الانقسام بالنقد الذاتي وليس بالاستمرار في لعبة تقسيم الظواهر ، ذلك أن معظم ما تحقق في حياة البشرية كان في الأصل كلاما وكتبا ، سواء في ذلك الرسالات السماوية أو الدعوات الاجتماعية التي كانت كلها استجابة لحاجة انسانية واقعية فكلاما فممارسة ، وهكذا !

وربما كان عسيرا على الانسان أن يحقق هذا التطابق المتام بين الكلمة والفعل ، لكن المتاريخ يشهد بأن كثيرين ماتوا دون كلمتهم ، ويشهد أيضا

أكثر منهم ماتت كلمتهم سون اطماعهم ، وأن الأغلبية العظمى وازنت هذا بعمليات نقد قاسية تجاه الذات قبل أن تكون تجاه الآخرين ، فحققت أكبر قدر ممكن لتلاؤم الانسان ، ووحدة وعيه وسلوكه فى ضوء الظروف المحيطة به ، وهى غالبا قاسية وضارية .

وتحقيق هذه الوحدة بين « الوعن » و « الفعل » وبين الكتاب والبندقية رهين باتاحة أوسع الفرص للمثقفين لكى يعبروا عن احلامهم ويعيشوها وسط الناس ، وكان هذا يعنى دائما أن يموج مجتمعنا بالزهور المتفتحة ، وليس بالحلفا والصبار ، ساعتها سيتحقق هذا الدمج بين الكلمة والفعل ، وسط جحافل الناس ، وسوف نتطهر كلنا لنصبح ذاك المقاتل : سوبرمان العصر ويطله ونموذجه المصفى ورافع أعلام الستقبل .

تلك واحدة من ظواهر عدة افرزتها الهزيمة ، بعد أن وجدت في مرحلة اللاسلم واللاحرب مناخها الحقيقي لكي تتحقق تحققا كاملا ، فتعطى ثمارها : قحطا وغباء وديماجوجية وابتذالا •

. • • وكان المزعج حقا أن المثقف المصرى ، وهو الكائن الذي ما يزال يلعب دورا متزايدا في بلد تنتشر فيه الأمية كالوباء ، ويتدنى وعى شرائحه المؤهلة الستكمال الثورة الى ما تحت الصفر، هذا المثقف قد فقد كثيرا من خسارته الروحية ، فحتى جيلنا ذلك الذى ورث عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وقد أفلست خلالها كل الأفكار الرجعية ، وكل الدعاوى السلفية ، وانفضحت فيه الحضارة الأوربية الراسمالية ، وتعرى لحمها ، فكشف عن · تجاعيد الزمن · · هذا الجيل الذي كان مؤهلا ـ أكثر من غيره ـ لأن يكون عقلانيا ومستنيرا ، فقدت اقدام شرائح عريضة منه الطريق ، فوجدت نفسها تغترب الى الماضى ، تنتمى اليه ، تذوب فيه عشقا وتعيش في يوتوبيا رجعية ، تحلم خلالها أن يعود العالم الى مكانه الطبيعي ، بل أن عناصر منه امتشقت السلاح بالفعل لكى تدمر تلك الحضارة الضخمة التى انشاها الانسان ، باعتبارها الآب الشرعى للتعاسة والشقاء ، وكما افتقد هؤلاء الوعى بأن اغتراب الانسان في ظل الحضارة الراسمالية ، هو طبيعة ملازمة للبنية الطبقية لتلك الحضارة ، فان المتقدمين أو بعض شرائحهم قد حولوا يوتوبيا الغد الى وثن يغتربون اليه هم الآخرين ٠٠ وهكذا خاصموا الواقع خصاما مؤلا ، وفقدوا الطموح الحقيقي للتأثير فيه ، وجلسوا ينتظرون عالم الفرح الآتي وفاتهم أن ارادتهم الفاعلة هي جزء من تحقيق أية فرح ٠٠ وان بناء العالم الجديد ، لا يتم بخصام القديم ، أو اشاحة الوجه عنه ، ولكنه يتم بالاشتباك معه ٠٠ والمجدل واياه ٠

ومن المؤكد أن تأمل مثل تلك الأوضاع لم يكن مصدر منعة لأحد ، وقد عانيت حصارا ذهنيا هائلا ، عندما تخلقت أمامى الماساة ، فأذا كانت

الشرائح الأكثر وعيا من الشعب قد انفلتت بهذه الصورة ، فكيف يكون الأمر بالنسبة للآخرين ، هؤلاء الذين لا يفرقون بين الألف وكوز الذرة أو الذين يفرقون بينهما ، ولكنهم مع هذا يعجزون عن فهم ظواهر العالم في تشابكها وتعقدها • وبرغم أن ظواهر عديدة برزت على صعيد المثقفين أنفسهم • فقد كانت هناك ضرورة لكي تتوحد جهود كثيرة من أجل الحفاظ على وجدان أمتنا من التمزق والتبدد • • والضياع •

وفى هذا المناخ سعت « الهوامش » الى الشعب ، تضمع فى يده بندقية هى الوعى بذاته والثقة بتاريخه ، وثتغنى بذكريات ماضى عظيم ، تستخلص منه قانون التطور الذى لا مفر منه : ان الشعوب لا تهزم ولا تفنى ، وان الشعب يأتى من الأزل ويبقى الى الأزل .

كنت أريد لها أن تكون كالشعب : حنونة وقاسية ، رقيقة وعنيفة ٠

ولأن موضوعها كان تاريخ مصر ونضال شعبها ، فقد كانت تعود - فى كل مرة تختفى فيها - قوية وصلبة ٠٠ هذا شعب كان دواما قويا وصلبا تستلهم « الهوامش » بعض قوته ، وبعض صلابته ولا تستطيع الا أن تكون كذلك ٠

شعب مرت الأحداث كلمى هزيمة ووجهه وضاء وثغره باسم ، هزم غزاة ، وحطم طغاة ، صعد ابناء له فى عمر الورود درجات المشانق ، وهم يهتفون باسم وطنهم ، وترك ضباط وجنود من ابناته المستشفيات العسكرية د ان هم جرحى د ليواصلوا القتال ، وخرج مجاورو الأزهر ومشدايخه وفتوات بولاق والحسينية وصناع القباقيب فى تحت الربع وطولون ، ليحاربوا فرنسا اذ هى اقوى دولة أوربية ، وليجبروا « الجنرال اللنبى » د بطل الشام فى الحرب الأولى د على التراجع المام لحمهم الحى .

شعب يضحك وهو ينزف ، يحارب جائعا ، اتهموه بالجهل كثيرا ، وبالبلاهة حينا ، لكنه في كل مرة يؤكد لهم ، انه في صمته أكثر وعيا ، وفي جهله أبلغ علما ، وعندما يغم الأمر على كثيرين ، فإن الفقراء منه ، يختارون ببساطة ودون تحذلق ، الزنازين الرطبة المظلمة الموحشة ويصعدون الى المشانق وهم يهتفون بحياة الوطن !

وكانت لحظات التفجر والغليان في تاريخ الشعب المصرى تغريني دواما بالوقوف عندها طويلا ١٠ اذ كانت تبدو لكثيرين ـ وربما لى أنا نفسى ـ كأنها مفاجأة متوقعة ، نبتت من العدم ، وكثيرا ما كان يشوقني ذلك الذي حدث في مارس ١٩١٩ ـ على سبيل المثال ... فقد تغيرت مصر فجأة ، وبشكل بدا مفاجئا ، بل ومذهلا لكل الذين يحتلونها ، وما كان أكثرهم .

تفجرت المثورة فغيرت كل شيء : نمط الحياة وشكل الشوارع ، وملامح الرجال والنساء ، ودهل المحتلون ، كانوا يظنون أن كل شيء قد انتهى بعد

اربعين عاما من الاحتلال مكنوا لأنفسهم خلالها ، بدأوها بتدمير الجيش العرابى العظيم ، ثم سيطروا بالقهر وصيد الحمام وتحكموا باقتناص المناضلين وأسرهم في معتقلات طرة والقلعة والجماميز او منافى كريت ومالطة وسيلان •

#### أيامها - كما ظنوا - كانت مصر هادئة تماما :

كانوا قد ضحكوا علينا • قبل قرون جاء الغزاة ليقولوا لنا : أنتم مصريون • مهمتكم صنع الحضارة • ازرعوا • • تفننوا • • ابتكروا • لكن دعو الحرب لنا • صدقنا اللعبة • وجدنا في ايدينا الفاس وفي ايديهم البندقية • قالوا : انتم تبنون الحياة ، ولكننا نحطمها فارضوا عن أنفسكم وتفاخروا بنبل ما تصنعون • سرقوا عرقنا • • عاشوا نيابة عنا • • متنا بالبلهارسيا والانكلوستوما والبلاجرا والدودة الشريطية وعرقنا الجوع الحقيقي • • في الظلام كنا نهتف : يا رب يا متجلى اهلك العثمانلي • • أو يا رب يا عزيز تأخذ الانجليز •

قبل ان تنشب الشورة ، وربما فى الثانية الستين ، كان القسانون الامبريالى لتقسيم الأدوار مطبق بدقة : المصريون يعملون فى المصانع والمزارع والمكاتب ، والانجليز يحملون السلاح ، اذا أصيب مصرى بلوثة « وعى » فان أدوات الغيبوبة منتشرة ومتوفرة : انتشرت المضارات الصغيرة كالوباء ، ونبتت بيوت البغاء وبؤر الكوكايين ، كل المغريات التى تفقد الناس الرغبة فى أن يخاطروا بحياتهم ، وتجعلهم أكسل من أن يفكروا فى شىء خارج حواسهم ، فى قتامة حجرات الدرس كان أبناء المدارس يعيشون فى أحلام متدنية : أن يخرجوا حيث يبنى كل منهم مستقبله المفردى فى اصرار يباعد بينه وبين الآخرين ، بل ويدفعه للصعود فوق جثثهم لو استطاع ،

وفجاة تندلع الثورة ٠٠ فيلغى قانون تقسيم الآدوار الامبريالى ، ويتغير كل شيء حتى رائحة الحياة العفنة ٠ تضرب المومسات عن العمل وتغلقن بيوتهن ٠ ويكف النشالون عن السرقة وتتحول علب الليل في شارع عماد الدين ، الى مسارح ثورية تتغنى بمصر وتهتف لها ويختفى فيها الثوار المطاردون ٠

ويكف البلطجية والفترات عن نشاطهم ، وينتقلون الى صفوف المناضلين ، ويدرك علماء الأزهر ان الله لا يمكن ان يعبد ــ كما يليق بجلاله ـ فى وطن مستذل مقهور ، فيهجروا اعمدتهم ويحملوا المسدسات والقنابل فى جيوب قفاطينهم مع المصاحف ، ويضرج القسس الى الأزقة والحوارى يُقودون المظاهرات ويترنمون بالمجد لله فى الأعالى وبالمسرة للناس .

ويغادر أولاد المدارس قتامة الحجرات والمكاتب ، الى دفء الناس فى المصانع والورش · ويذهل المحتلون وهم يرون شبانا فى عمر الزهور يواجهون الرصاص بلحمهم الحى ، فينتصرون عليه ، وتحملهم سيارات الاستعاف

مضرجين بدمائهم ، فيرفعون ستائر السيارات ويجد بعضهم ـ برغم جراحه البليغة ـ القوة التى تمكنه من أن يهتف وهو الجريح :

#### - نموت وتحيا مصر ٠٠

وتختلط الأصوات التى ترد عليه: المعرض وسائق السيارة ، وبقية المجرحى ، ومظاهرة تشتبك فى معركة ، وبنات محجبات خلف المشربيات ، وصعاليك لا يملكون من أرض مصر شبرا واحدا ، لكنهم يملكون شجاعة للموت فى سبيلها ، وتمضى عربة الاسعاف تاركة على ارض الميدان قطرات من الدم تعلن عن الغاء قانون تقسيم الأدوار الأمبريالي .

وكان منطقيا أن يذهل المستعمرون ، ذلك أن العقل الامبريالي ، كان قد وصل الى فرضية تقول أن الشعب المصرى قد قطع صلته بأمور الحرب والقتال قبل زمن طويل ، وأن مصر التي عاشت بلا جيش نظامي قرونا طويلة \_ ومنذ تحطمت دولتها المستقلة \_ قد فقدت مجرد شجاعة حمل السلاح ، فما بالك بمواجهته .

وعندما تفجرت الثورة ، ذهل الاستعماريون ، لأن المصريين لم يملكوا فحسب شجاعة مواجهة سلاح انجلترا \_ اقوى دولة في عالم ذاك الزمان \_ بل انهم واجهوه \_ عزلا وبلا سلاح \_ وانتصروا عليه بلحمهم الحي وحده .

وبالرغم من أن العقل الامبريالي كان قد تلقى عديد من الضربات التي تؤكد خطأ فرضيته فانه ظل مستمرا عليها بغباء نادر يحسد عليه • فعندما كانت حكومة « الديركتوار » الفرنسية ترتب لحملتها على مصر بنت تقديراتها على أساس تقرير كتبه « ثاليران » وزير الخارجية ، ومما قاله في هذا التقرير أن أهالي مصر قاطبة يكرهون حكامهم الماليك الذين يسومونهم الظلم والاضطهاد وهم عزل بلا سلاح ، وإذا أعطاهم الماليك سلاحا بهدف الدفاع عن البلاد من أي غارة أجنبية ، فأن المصريين سيحاربون الماليك بههذا السلاح ، فليس ثمة خوف من مقاومة أو وثبة من الأهالي •

وقبل مرور عقد واحد من القرن التاسع عشر ، جاءت حملة فريزر الانجليزية في عام ١٨٠٧ ، وفي ظنها أن الشعب المصرى خارج الحلية تماما ، وأنه ليس عاملا مؤثرا في الموقف وأن المصلة مضمونة النجاح لأنها جاءت متواطئة مع الماليك ، القوة العسكرية الوحيدة في مصر ،

وفى كلا المرتين تعلم الاستعماريون أن المسألة بالنسبة للشعوب تختلف ، هرب المماليك أمام الغزاة وسعوا للاتفاق معهم مقابل مشاركتهم فى المسلطة ، ولم يتحركوا ضد حملة « قريزر » لكن الشعب أخذ المبادرة فى المرتين ، وتصدى للغزو ، وهزمه فقلب حسابات الغزاة ، وصدم العقل الاستعمارى فى أعتى مسلماته ، وجعله يعيد التفكير فى الأمر كله ،

ولأن الاستعماريين أبناء عمومة ينتمون لأرومة واحدة ، فان خطتهم احتفظت بملامح متشابهة واتبعت خطى متماثلة ٠٠ ومنذ فقدت مصر استقلالها بالغزو اليونانى وهدف الغزاة واحد: أن يخرج المصريون من حلبة الصراع ، فتقطع أيديهم قبل أن تحمل قطعة سلاح ٠

على امتداد قرون الغزو ، صاغ الغزاة أيديولوجيتهم حول تقسيم الأدوار بالمنطق الامبريالى : ان على شعب مصر أن يتقرغ لبناء الحضارة ، أن يزرع ويصنع وينجب ويفكر ، فيتمتع الغزاة بكل هذا ، ولا يناله الا الفتات ١٠٠ أما الحرب والقتال ، فهى مهمة ينبغى أن تترك لهم ، أما المصريون فانهم مجرد بناة حضارة ٠

وصحيح أن المصريين بناة حضارة ، بنوها في طفولة التاريخ ، فلم يسبقها مثيل ولم يلحقها شبيه ، فكانت كما يقول البروفيسور توينبي : حضارة فذة « لم تلد ولم تولد » ، لكن ما تعمد العقل الامبريالي نسيانه حتى ننساه نحن أيضا ، هو أن هذه الحضارة بنيت بالقتال والصراع •

ويفسر البروفيسور « توينبى » الحضارة المصرية ، بائها وليدة التحدى الشرس مع الطبيعة ، والاستجابة الشجاعة من المصريين ، فعندما انتهى عصر الجليد ، حدث تحول طبيعى خطير فى مناخ جزء من قارتى آسيا وافريقيا ، وأحدث هذا التحول ارتباكا عنيفا فى حياة القبائل التى تعيش فى هذه المناطق ، ووقفت أمام اختيارين صعبين : الأول أن تبقى ، سواء احتفظت بأسلوب حياتها ـ وهو الصيد ـ أو غيرته ، والثانى : أن ترجل ، سواء الى مكان يتواءم مع اسلوب حياتها ، أو الى مكان بعيد تبتكر فيه اسلوبا جديدا الحياة ،

واختار المصريون أصح وأشق الاستجابات لهذا التحدى الطبيعى القاسى: قرروا أن يغيروا موطنهم ، وأسلوب معيشتهم فى عملية واحدة هى أشجع وأعظم مبادرات تاريخ ما قبل التاريخ ، وهبط هؤلاء الرواد - كما يقول الأستاذ شفيق غربال - بدافع الجرأة واليأس الى مستنقعات قاع الوادى ، وأخضعوا طيش الطبيعة لارادتهم ، وحولوا الستنقعات الى حقول تجرى فيها القنوات والجسور ، وهكذا استنقدت ارض مصر من براثن الطبيعة ،

وأثبت التطور التاريخى أن الاختيار المصرى ، كان أفضل الاختيارات ، فالذين استسلموا لتغير الطبيعة فنوا أو انقرضوا ، والذين بقوا مكانهم وغيروا معيشتهم أصبحوا مجرد رعاة ، أما المصريون فانهم لعبوا - كما يرصد توينبى سدور « القلة الخالقة ، بالنسبة لكل الشعوب التي عانت قسوة عصر الجفاف ،

وهكذا تشكل الانسان المصرى خالل ارقى اشكال الصراع ، وأنقى أنواع القتال : المصراع من أجل تطويع الأرض للانسان ، من أجل الغذاء

والكساء والبناء والرفاهية · وهذا هو مصدر السمات النفسية الراقية التى بتمين بها المقاتل المصرى ، أذ تقل لديه نوازع العدوان على الآخرين ، بينما تزداد شجاعته في دفع أي عدوان على جهده ، الصبور في صنع التقدم ، فهو نموذج نقى للمقاتل المتحضر ، الذي يشن الحرب للدفاع عن الحياة وليس لتدميرها ·

لقد تجاوز المقاتل المصرى نفسية الانسان البدائى المتوحش فى فجر التاريخ ، وحقق المصريون بانتصارهم على الطبيعة مجتمع الوفرة ، ويقول « فأن لون » : أن أنسان ما قبل التاريخ كان مضطرا لانفاق ستة عشر ساعة كل يوم سعيا وراء طعامه ، أما المصرى فأن الخير الذى حققه لم يعقه عن اكتشاف الأديان والفلسفات ، ووضع أول أبجدية فى التاريخ .

وكان المقاتلون المصريون هم أول من جاوزوا فردية المكائن البدائى ، واكتشفوا نبالة العمل الجماعى ، أذ أنهم فى صراعهم مع النيل ، تعلموا كيف يعطون معا ، فشقوا معا قنوات الرى ، وبنوا الجسور ، واصبح القتال لديهم جهدا جماعيا متحضرا لصنع التقدم وحمايته ، وليس توحشا فرديا عدوانيا يسعى القتناص واغتصاب الآخرين .

واذا كان صحيحا أن الانسان المصرى صانع حضارة ، فأن ما ليس صحيحا أن هذه وحدها مهمته ، وما يتعمد العقل الامبريالى نسيانه ، هو أن بناء الحضارة والدفاع عنها ، وجهين لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما : وقد كشفت خرافة هذا المتقسيم عن وجهها الحقيقى ، عندما تدهورت الحضارة المصرية وسقطت لأن حماتها لم يكونوا هم أنفسهم صناعها ، فالشعب المتحضر هو وحده الذى يعرف قيمة ما يصنع ، وهو وحده القادر على صيانة ما يبتكر .

ويبدو التطبيق العملى لفكرة تقسيم العمل واضحا في القرون الخمسة التي سيطرت فيها الشرائم المملوكية والعثمانية على مصر • خال هذه القرون سيطر المغزاة بالتطبيق الحاد لقانون تقسيم العمل ، ان المصرى هو (حامل الفاس) ، اما المملوك أو العثمانلي فهو (صاحب السيف) وكان التقسيم من العمق ، بحيث كان المصرى يدفع رأسه ثمنا بسيطا اذا دارت بتلك الرأس فكرة استبدال الفاس بالسيف • أما العثمانلي فهو يأنف من العمل ، ويرفض أن يمسك فأسا ، لكنه بالطبع لا يحرم نفسه من اقتناص ثمرات العمل ، وكل كتب تاريخ العصور الوسطى حافلة بصفحات سوداء لما كان يرتكبه حملة السيوف من جرائم في حق الفئوس ، وكان من عادة أي عثمانلي حكما يروى الجبرتي ان يختار أي دكان من دكاكين المرفيين المرفيين المربين فيعلق سلاحه على بابه ، ويسحب كرسيا فينام عليه طوال اليوم • ثم يصحو عند المغرب فيطالب صاحب الدكان المصرى بنصف ايراداته •

وأخطر تحول حدث فى تاريخ مصر الحديث هو الغاء هذا التقسيم الاستعمارى للأدوار • وصحيح أنه طوال قرون السيطرة الاستعمارية ، لم يكف الشعب المصرى عن المشاغبة والمقاومة • لكن التحول الحاسم فى هذا حدث عبر حركة المقاومة الشجاعة التى صدت الغزو الفرنسى ، وألتى أثبتت أن النفس المصرية التى تربت فى التحدى الشرس لستنقعات الوادى ما زالت تحتفظ بمقوماتها الأساسية •

وهكذا أخذ « الجعيدية » و « المزعر » و « المفتوات » و « أوباش الناس » و كلها تعبيرات للجبرتى يصف بها جماهير أولاد البلد البلد المبادرة فى الغاء ذلك المتقسيم الجائر للأدوار ، وفى مجرى القتال تعلم الشعب كيف يقاتل ، واكتسب خبرة جعلته يتفوق على محترفى أقوى جيش أوربى فى ذلك الوقت وببساطة أصبح الحرافيش والجعيدية جنرالات يرسمون خططا عسكرية ناجحة ، ويقاتلون ، وينتصرون .

وهكذا اختلطت الألقاب ، وتداخلت الأدوار ، وسمعنا عن الجنرال / الشيخ عمر مكرم ، والجنرال / المعلم مصطفى البشتيلى ، بائع الزيت البشهير ببولاق ، والجنرال / المحاج أبو شعير قائد معركة كفر عشما الباسلة ،

وولدت يقظة مصر الحديثة من الفاء هذا التقسيم الزيف للأدوار وهى اليقظة التى شهدت مدها العظيم خلال العقود الثمانية الأولى من القرن التاسع عشر ، وكان طبيعيا أن يكون بناء الجيش المصرى الحديث هو النتيجة الطبيعية لتحرك مصر من جديد على أرض القومية وفى ظل اعلامها .

ومع أن اتجاهات محمد على العثمانية جعلته يعزف عن تجنيد المصريين تعندما فكر في بناء الجيش حرصا على قانون تقسيم الأدوار ، فانه اضطر أخيرا الى الاستعانة بهم ، فقد رفض جنوده من الباشبوزق - أو المرتزقة الخضوع لتقاليد بناء الجيش النظامي ، وثاروا ثورة عنيفة لمجرد أن مدرنهم أرادهم أن يسيروا في طوابير منظمة ، وكادوا يخلعونه ،

ويتجنيده للمصريين ، اكتشف محمد على أن الجوهر الحقيقي للفلاح المصرى هو جوهر المقاتل القديم ، الذي طوع مستنقعات وادى النيل الزهيبة قى نهاية عصرالجليد ، وأن زوحهم الجماعية الراقية تطبعهم بطابغ النظام ، وتجعلهم يخضعون لنظام التسلسل القيادي في الجيش ، ومع ذلك فان (محمد على ) لم يتوسع في تجنيدهم الا عندما تقلصت العناصر العثمانية في حروبه الأولى العدوانية صد الجزيرة العربية والثورة اليونانية والسودان ،

وهكذا لم يشترك المقاتل المصرى بشكل حقيقى بالا فى حرب تتواءم مع طبيعته المتحضرة ، وهى حرب تثبيت الاستقلال ، وخلالها جرر الجيش المصرى الشام كلها وسوريا ولبنان وفلسطين من اسر السيطرة العثمانية

وشطر جيش الفلاحين المصريين الامبراطورية العثمانية الى قسمين ، وأعلن استقلال مصر عن تركيا ، وواصل تقدمه فتخطى حدود تركيا نفسها ، ودارت الحرب في الأناضول وعلى مبعدة خمسة أيام فقط من ضفاف البسفور ·

ادى قيام المجيش المصرى بتبعة حروب تثبيت الاستقلال ـ كما يقول الاستأذ صبحى وحيدة ـ الى عودة المصريين الى صنعة السلاح بعد أن مجروها ، وادى انشاء المجيش الى تكتل المصريين والتقائهم فى ميدان القتال بالشعوب الأخرى ، فشعروا بشخصيتهم ووحدتهم واختلافهم عن غيرهم •

وريما لهذا السبب. تحركت الدول الأوربية في هجوم عسكرى شرس محطم جزءا هاما من قوة مصر العسكرية ، في محاولة لاعادة قانون تقسيم الأدوار الى العمل في وهو وهم ظل يقود محاولات القوى الاستعمارية ، ودفعها الى تحطيم محاولة احمد عرابي الرائدة لالغاء السيطرة التركية المعلوكية على الجيش ليضمن توحد التياز القومي داخله وبعد هزيمة الجيش بالخيانة والتآمر ، ظن الاستعماريون أن القانون قد عاد للعمل ، ولهذا دهشوا وذهلوا وهم يرون ما حدث في مارس ١٩١٩ .

ولكن الناخ الصرى أيامها - ١٩٧٧ - كان مثقلا - بل ومتخما - بأفكار بالغة التشويش ، وكنت وما زلت أرى أن مشكلتنا كانت أننا لا نعرف أى حرب تريد • كان البعض يطالب بالثار ، وكان آخرون ينظرون للأمر كله باعتباره استردادا لقطعة أرض مغتصبة • وكان قليلون يرون أنه ليس بالأرض وحدها يتحرر الشعب ، ويصرون على أن ما نريده هو حرب تحرير شعبية •

ولعلى كنت من الذين يرون ان حروب التحرير ليست ثارا ، انها ليست استعادة عدد من امتار الأرض طالت أو قصرت ، اتسعت أو ضاقت ، وهي ليست شبقا للتدمير والمغتك أو حبا في الولوغ في الدم ، انها شيء أهم وأرقى من هذا كله ، هي ببساطة : استرداد انسانية الانسان ، وتحسرير طاقاته الخلاقة والبدعة ، من أسار القهر والتخلف والتبعية ،

والاستعمار ظاهرة بلا ضمير أن عقل ٠٠ أنه آلة عنف هائجة متدنية المشاعر والملكات ، ومعه لا فائدة من مخاطبة العقل ، ولا أمل في أيقاظ الضمير ٠ فقبل هذا أو ذاك لابد أن يرفع يده ، وأن يتحطم عنفه الاستعماري الدموي ، بعنف ثوري دموي ، يتطهر به المستعمر كما يتطهر به الذين يناضلون من أجل حقوقهم ٠٠ والتجربة الانسانية كلها تقول أن الاستعمار لا يرفع يده الا والسكين في عنقه ٠ والوجه الآخر لهذه المقولة الصحيحة هو أن المسعوب المستذلة والمقهورة لا ترفع قامتها المنحنية والمستذلة ولا تسترد انسانيتها الا الناعم الغليظ لرقبة الاستعمار ٠

فى وهج حرب التحرير ، تنطها الشاعوب المقهاورة من رجس الاستعمار ، تختفى الخلافات الطائفية والقومية ، وتنقى الشاعر الاجتماعية والملكات الفكرية من كل العناصر غير العقلية ، ذلك أن العنف الثورى ، مصفاة تسقط من ثقوبها ظواهر كثيرة ، ولا يبقى على سلطحها الا بشائر التقدم ، وجحافل الزحف نحو المستقبل ، فالعنف لا يسترد فقط كل الأرض ، بل أيضا كل النفس ،

#### \* \* \*

وتجربة شعينا مع كل المستعمرين ، تكشف عن نصيبهم من المضمير ، فحتى الدين الذى يصوغ الضمير بمعناه المطلق ، يتجول عندهم الى العوبة تبرر استنزافهم للشعوب وفى الوقت المناسب ، يتكشف مدى حرصهم عليه وايمانهم به .

كان العثمانيون مسلمين ، تحملت الشعوب الاسلامية حكمهم المغبى بكل ضراوته ، لأنها صدقت زعمهم بأنهم يدافعون عن الرسالة المحمدية ، فتحول العالم الاسلامي ببشره وموارده الى بحر ينزحون منه ما يمولون به قصورهم المكتظفة بالحريم والصبيان المدرد والجواسيس والمعتقلت ، وكل مظاهر الكفر بالله ،

وفى كل مرة يشهد فيها شعبنا معركة ضد الاستعمار الأوربي ، أو يشتبك فيها معه ، يثبت العثمانيون انهم يعرفون جيدا لمن ينتمون ، ويؤكدون أن اختلاف الدين بين المستعمرين لا يفرقهم ، فالاستعمارى للاستعمارى كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضا •

وهكذا تحالف العثمانيون مع دول اوربا الاستعمارية لمتصفية نظام « محمد على » ، برغم أن جيوشه قد وقفت في المرحلة الأولى من حربها ضد تركيا عند حدود قومية ، لا تتضمن عدوانا على الأراضى التركية ، بل ان « محمد على » اعترف في معاهدة كوتاهيه بوجود صلة بين مصر المستقلة وبين السلطنة العثمانية ،

واستمر الحلف الاستعمارى يحرض السلطان العثمانى على نقض المعاهدة فيضغط على « محمد على » ليمنعه من اعلان استقلال مصبر استقلالا كاملا من الناحية الأخرى ، ليس هذا فقط ، بل ان السلطان شارك دول اوريا في تحريض الشعوب العربية التي حررها « محمد على » من نير الاستعمار التركى على الحكم المصرى ، مستغلا بعض الأخطاء الطفيفة ، ومركزا على أن « محمد على » عاص ٠٠ خرج على « خليفة رسول رب العالمين ٠٠ خاقان البحرين وسلطان البرين ٠٠ وحامى حمى الحرمين السلطان محمود » ٠

وهكذا تحرك « الضمير الاسلامي » للمستعمر العثماني ، ليستخدم ضد ثورة مصر الاستقلالية ، رهو ما فعله « السلطان عيد الحميد ، بعد ذلك عندما خان « عرابي ، وطعنه في الظهر ٠٠ وكان « عرابي ، قد تبادل رسائل سرية مع السلطان ، أكد له فيها مولانا الخليفة أنه يؤيده في دفاعه عن مصر ، وانه لا يثق بالخديو « توفيق » ٠٠ وفجأة و « عرابي » في خط النار يستعد للمعركة الفاصلة ، صدر منشور العصيان الشهير من قلب قصر يلدز ، وبين سحائب دخان النرجيلة ، ورقص الجواري ، وتهريج المضحكين ٠٠ طبعت مئات الألوف من نسخ هذا المنشور الذي يقول أن « عرابي ، خارج عن دين الاسلام، لأنه خرج عن طاعة ولئ الأمر الشرعى « الخديو توفيق ، وعلى هذا فان من يموت تحت رايته يموت كافرا · وحتى آخر لحظة ظل « عرأبي » يرفض أن يصدق أن « خليفة رسول الله ، هو الذي أمر باصدار هذا المنشور ، حتى انه رَفض اقتراحا « للنديم ، بطبع المنشور والرد عليه ٠٠ بينما كان عملاء الخديو يوزعونه بغزارة على ضباط الجيش المصرى وجنوده ، أما المخابرات البريطانية فقد طبعت منه ملايين النسخ ووزعتها في شبه الجزيرة الهندية ، وبلاد العرب ، وعلى كل السلمين الذين كانوا يساندون بالشاعر والتحزك السياسي محاولة الشعب المصرى النبيلة لتحرير نفسه •

ولا يختلف الضمير السياسى للمستعمرين عن ضميرهم الدينى • وتجربة شعبنا معهم تؤكد هذا • القد جاء « نابليون » الى مصر بعد عشر سنولت من اندلاخ الثورة للفرنسية الكبرى • • جاء رهو يحمل ضميرها السياسى : ثائر كورسيكى قاد الثورة فى جزيرته واندمج فى عالم باريس الثائرة المتفجرة بشعارات الحرية والاخاء والمساواة •

واثبت الثائر الكورسيكى القادم من طرف و الفرنساوية البنى على الحرية والتسوية ، أن ضميره السياسى حى جدا ، فعلى الرغم من أنه وعد أعضاء الديوان بالعفو العام عن كل من اشترك فى ثورة القاهرة الأولى ، وراج عنه وقتها هذا التسامح النبيل ٠٠ فقد كشفت وثائق الحملة بعد ذلك عن أنه - كما قال ـ كان يعتبر الرافة فى ذاتها و فضيلة تافهة حقيرة ، اذلك أصدر أمرا سريا الى الجنرال برتيه و بقطع رؤوس جميع المسجونين الذين قبض عليهم وبيدهم السلاح ، فليؤخذوا الى شاطىء النيل ٠٠ ولتلق جثثهم المقطوعة الرؤوس فى النهر ، ٠

وبسرعة وعى حرافيش القاهرة درس الاعتماد على ضمير الستعمرين وللذين أعدموا الثوار دون محاكمة قانونية ، وخرقوا أبسط القواعد في معاملة الخصوم السياسيين معاملة متحضرة وولى ثورة القاهرة الثانية رفض الحرافيش القاء السلاح ، وكذبوا كل وعود العفو التي جربوها ، وكان منطقهم بسيطا وعظيما وانت مع المستعمرين لا تتعامل مع ضمير ووائد

معهم أما شهيد أو منتصر أو مقتول غدرا ٠٠ ولا داعى أبدا لهذا الاحتمال الثالث ٠

وخلال معارك شعبنا الضارية والستبسلة ضد الاستعمار ، اكتشف الشعب أن المستعمرين لا يستعيدون ضميرهم الا عندما يسيل دمهم ، وأن القتال هو الوسيلة الوحيدة لا لتحقيق نصر فحسب ، ولكن لانقاذ الحضارة من الظاهرة الوحشية المنافية لجوهر الانسان : الاستعمار ، وأيضا فأن القتال هو الوسيلة الوحيدة للتطهر من أدران ما يصيب الشخصية القومية من مثالب وعيوب ، وأن الوعى ينطلق من فوهات البنادق ، أكثر مما ينتشر من ثرثرات المقاهى ،

قبل الحملة الفرنسية كانت مصر منقسمة على نفسها قوميا ١٠ وأى مراجعة سريعة لتاريخ الجبرتي ، تنتهى بحصيلة وافرة من حوادث الصراع الضارى بين العربان والفلاحين ، بحيث لم يكن يمر يوم دون معركة على مشارف المدن : يهجم العربان على الفلاحين فيسرقون البيض والدجاج ، وينهبون كل ما جاء الفلاحون يبيعونه في اسواق المدن ١٠ وخلال حرب التحرير اختفى هذا كله ، ترك العربان مضاربهم ، واختلطوا بالفلاحين ، ووضعوا خبرتهم العسكرية في خدمة المعركة ، وشنوا معا حربا ضارية ضد الغزو ، ومعظم قبائل العربان التي توطنت وادى النيل والتحمت به قوميا ، قد فعلت ذلك في تلك المرحلة بالذات ٠

ومن يراجع تاريخ المرحلة ، بين هزيمة الثورة العرابية وتفجر ثورة الممامين والأقباط ، وصلت المالدوة ، وفي لحظات ، وعندما بدأت لغة الدم والعنف ذاب كل هذا ٠٠ ودهش الاستعماريون لهذا التبلور القومي السريع ، الذي جعل الهلال والصليب شعار الثورة ، وكانا يتقاتلا قبل سنوات قليلة ، فاصبحا يقاتلان معا ٠٠ واصبحت مصر هي المعنى الذي يموت ويسجن وينفي ويشرب من اجله كل الأقباط وكل المسلمين ، وهذا التبلور القومي بما يعنيه من تأكيد علمانية الدولة وديموقراطية الحكم به هو الابن الشرعي لمواجهة العنف الاستعماري بعنف مثله ، ذلك أن نفي الاستعمار من الواقع بقوة السلاح هو نبضه داخلنا ٠٠ والانقسامات القومية والطائفية لا تحدث ، لأن الاستعماريين يطبقون شعار ه فرق تسد ، فقط ، بل اساسا لأنهم خلقوا وضعا يجعلنا نستجيب لهذه المؤامرة ٠ فعندما يكون الشعب مستذلا محبطا يشعر بالقهر ، لا يستطيع أن يواجه المستعمر أو يرد على عنفه وتجبره بعنف مثله ، يقوده كل هذا الى عنف مرتد الى الذات ٠

والاستعماريون يعيشون بذلك الشرطى الذى يزرعونه داخلنا ، فيشلنا عن التفكير ويمزقنا من الداخل ٠٠ وتدريجيا نصدق أنهم كاثنات علوية ٠٠ وأننا كائنات دونية ٠٠ وأصغر تصرفات المستعمر تتعمد تأكيد هذا التقسيم ٠٠ حتى أن « اللورد كرومر ، موهو من أهم مهندسى الاستعمار البريطاني لمصر كان يفخر بأنه لم يسمح لأى مومس انجليزية بالعمل فى مصر ، وبينما كانت مصر مليئة بشرادم أوربية ممن يبتذلون المجسد المصرى ، ويحولون بنات البيوت المستورة الى غانيات ، فأن اللورد أعلن فخره لأنه لا يسمح لأشياء مصرية أن تلامس المجسد الانجليزى المتفوق ٠٠ حتى ولو كان جسدا مبذولا لمن يدفع الثمن ٠

ومرة انتقد « الخديو عياس حلمى الثانى » أسلوب المدريين الانجليز العاملين في الجيش المصرى ، فأثار « اللورد كرومر » أزمة سياسة حادة ، لأن « شيء مصرى » قد جرؤ على انتقاد بريطانيا العظمى ، ولم تحل الأزمة الا بعد أن أجبر خديو مصر على الاعتذار رسميا في الوقائع المصرية ، محنيا بذلك رأس مصر كلها في الرغام أمام التجبر الاستعمارى •

وبعد الحرب العالمية الثانية كان « أمين عثمان باشا ، يجمع شباب مصر ليقول لهم بعربية متكسرة :

- انجلترا غلبت المانيا في ألحرب • فيه ناس مجانين بتفكر تحاربها •

ولأن هذا هو التعبير المركز لايديولوجية التجبر والاستذلال ، فان الرد الوحيد الذى استحقه ان انقض عليه عدد من المجانين « فأسكتوه الي الأبد » واثبتوا أن انجلترا ممكن غلبها ·

وفى كل مرة خاض فيها شعبنا تجرية العنف ضد المستعمر تطهر من أشياء كثيرة وتفجر الوعى من فوهات بنادقه ، ومن رطوبة الخنادق التى حقرها وكان اختلاط الدم المصرى بالدم الاستعمارى ، هو الوسيلة الوحيدة لتطهيرنا من كل أدراننا الفكرية والاجتماعية ولتطهير المستعمر ذاته ، واعادته الى الجوهر الانسانى و

وكل فترات اليقظة التى ارتجفت بها مصر، كانت ابنة العنف فى مواجهة الاستعماريين : حدث هذا خلال اليقظة التى قادها « محمد على » ٠٠ وخلال التحدى العظيم الذى قاده « عرابى » ٠٠ وبعد ثورة ١٩١٩ ٠

من هذا العنف ولدت مصر الديموقراطية والمتحررة · وتفجرت بالفن والفكر والابداع · وترقت الصراعات بين أبنائها · من صراعات متخلفة بين المسلمين والأقباط أو العربان والفلاحين الى صراعات فكرية وسياسية تنتمى لقضايا العصر وتسمع نبضه ·

ان حرب التحرير الوطنية ، تعنى ببساطة أن تحمل كل يد السونكى أو السكين ، وتلامس بنصلها الحاد الجلد الناعم الغليظ لرقبة الاستعمار ٠٠

بهذا نسترد كل الأرض ٠٠ وكل النفس ونساهم في تحطيم حضارة الاستعمار وبناء حضارة الانسان ٠

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

كان الجهر بأفكار مثل هذه فى تجردها وعموميتها قد أصبح مزعجا للكثيرين ، ولم تكن المشكلة مشكلة هؤلاء الذين تعالى صراخهم فيما بعد بما كانوا يهمسون به أيامها - اعتراضا على ما سموه به « الفلسفة » و « النظريات » وينعتونه بمقالات « الطوب والزلط » يعنون به كل كتابة أو كلام تعجز عقولهم القاصرة عن فهمه أو استيعابه ، يخدمون بذلك فى المدى القصير - والبعيد - كل الذين يهمهم أن يتسطح وعى الشعب • وأن تظل الظواهر كلها أمامه غير مفهومة أو مبررة أو مترابطة •

لم تكن المشكلة هؤلاء وحدهم ، ولكن الشعب نفسه كان قد مل كلاما كثيرا سمعه طويلا ، وتبين له أنه كذب صريح وقبيح ، وكانت نكسة يونيو (حزيران) قد حطمت كل الأوثان ، وربما كانت تلك فضيلتها الوحيدة وكان لابد أن يمر بعض الوقت قبل أن يستعيد الناس ثقتهم بأن الكلام الذي استخدم للضحك عليهم ، ليس هو المسئول عما حدث ، وأن الذين هزموا الوطن قد لوثوا ـ بالعبث والتهريج والديماجوجية \_ قيما عديدة كالفكر والخرية والاشتراكية .

كان لابد من العودة الى الينابيع ، ليستعيد الناس ثقتهم فى أن كل شىء ليس وهما ، وكانت محاولة مستمرة قد نجحت فى تشويه التاريخ ، بحيث بدا لكثيرين من الناس ان الاستشهاد سخف ، والبطولة حماقة ، وتقدس مهرجون او شبه مهرجين ، بينما اختفت كل رموز المقاومة والتحدى .

وفى عام ١٩٦١ مرت خمسون عاما على ذكرى وفاة « عرابى » ، فلم يلتفت اليها أحد ، ولم يعن بها كاتب ، ولم تتحدث عنها جريدة ، ويعدها مرت مناسبات تاريخية متعددة ، لقيت نفس الاهمال : ذكرى عمر مكرم ومحمد كريم والنديم والبارودى • ، وتحكم قانون التنافس البرجوازى فى أحط صوره وأكثرها ابتذالا ـ مواصلا بذلك دورا قديما لعبته البرجوازية بعد ثورة ١٩١٩ - عندما تحكم الانقسام الحزبى فى الناسبات القومية التى كانت الأحزاب تحتفل بها ، فلم يحتفل الوفد مثلا بذكرى « عرابى » أو « مصطفى كامل » أو « النديم » • ، ولم يحتفل الحزب الوطنى بذكرى ثورة ١٩١٩ ، والغريب أن تلك الأحزاب كلها كانت تحتفل بذكرى « محمد على » وشاركت فى مهرجان مرور خمسين عاما على وفاة « اسماعيل » ، فضلا عن حماسها الدائم والمستمر للاحتفال باعياد الجلوس والميلاد الملكية •

وبعد ٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢ أصبح الاهمال كاملا ، والصمت تاما ، ولم يكن لذلك من معنى الا أن يوقر فى نفس الشعب ، ان الذين كافحوا مع «مصطفى كامل » أو للذين قتلوا فى ثورة ١٩١٩ وضحوا بحياتهم ، يتساوون مع من ماتوا فى مشاجرة عابرة فى الطريق •

فى عام ١٩٦٦ توفى الناضل المصرى « وسيم خالد » وتصادف أنه توفى فى الاسبوع نفسه أو بعده بقليل لاعب كرة مصرى شهير هو « رضا » وصحيح أن بعض اصدقاء وسيم قد كتبوا عنه ، ولكن المساحات الهائلة التى خصصتها صحفنا لرضا برحمه الله ب زادت عما كتب عن « وسيم » عشرات الرات ولم يكن لدى أحد اعتراض على تكريم ذكرى « رضا » باعتباره مواطنا أظهر تفوقا فى ميدان من الميادين ولكن الأمور كان ينبغى أن توضع فى مكانها الصحيح ، فنحن عندما نحتفل بذكرى مواطن نؤكد قيما معينة واننا نقدم الشبابنا وأطفالنا « البطل » كما نتصوره وعندما نهمل نكرى مناضل مثل « وسيم خالد » ونقدم عليها ذكرى لاعب كرة وفنحن نقدم الكفاح ضد الاستعمار والتخلف والرجعية كقيمة أقل مكانة وادنى من قيمة الكر فى الملاعب والقر فى المباريات !

لكن أحدا فيما يبدر لم يكن يعنيه كل هذا • على العكس من ذلك ، تملكت الحساسية المرضية كثيرون ممن كانوا يملكون أن يقولوا فيستمع الآخرون لما يقولون تجاه كل ذكريات الماضى ففرض حصار اعلامى على أسماء رجال مثل : مصطفى النحاس ومكرم عبيد ، وجيل ما بين الثورتين ( ١٩١٩ – ١٩٥٧) ولم يدرك الذين فعلوا هذا أنهم يضربون الشعب فى الصميم ، مهما زعموا أنهم يقفون فى صفه •

وفيما بعد ، وفي ضوء الرماد الذي تخلف من تحطيم المعابد والأوثان ، بدأ المفلسون البحث في دفاترهم القديمة • وهكذا شهدت سنوات ما بعد النكسة ، الاحتفاء \_ المبالغ فيه أحيانا \_ بالذكريات الوطنية ، ففي عام واحد \_ هو ١٩٦٩ \_ احتفل رسميا بذكري مرور خمسين عاما على ثورة ١٩١٩ وعلى وفاة محمد فريد ، وبعدها بقليل احتفلت الصحافة بمرور تسعين عاما على الثورة العرابية ، وكان ذلك كله خيرا • • لكنه جاء متأخرا جدا •

• • • • • • • •

. . . . . . . . . .

ولست ازعم اننى كنت واعيا بذلك كله عندما قررت أن اطالع القارىء بهوامشى تلك على صفحات جريدة الجمهورية كل صباح ، توثق صلته بتاريخ وطنه وأمته ، وتكشف الرماد الذى يغطى شعبا كجمرة النار لا ينطفىء

حماسه ١٠ لكنى على الأقل كنت أنطلق من المناخ الذى أعيش فى ظله ، والذى كان يفرض على كل من يعيه أن يفعل ما يظن أنه الصواب لكى يحافظ على معنويات كان ضروريا المحفاظ عليها باعتبارها الذخيرة الحقيقية لمواجهة ذلك الذى حدث فى حزيران .

ربما كانت الهوامش ـ اضافة الى كل ما قلت ـ آنذاك ضرورة لى أنا نفسى ، فبرغم ادراكى أن عملا مثل هذا قد لا أكون أفضل من يتقنه ، ومع أن عديدين من أصدقائى ، كانوا مجاملين عندما طالبونى بأن أوجه جهدى الى ما يسمونه بـ « الدراسات الثقيلة » أو « الاستراتيجية » لكنى بشىء قريب من الالهام الفنى ، كنت أشعر بضغطه على برغم وجاهة ما قاله الأصدقاء ، ولكن فكرته ظلت مشروعا غير قابل المتنفيذ ، لأنه كان يحتاج وسيلة النشر التى تتواءم مع هدفه ، فيصل الى أعرض الناس ، ويكون تراكما فكريا وزادا معنويا يوما بعد يوم ، فلم يكن تأليف كتاب هو هدفى ، ولكن الالتقاء اليومى والمباشر بقارىء ما زال يؤرقنى أن تواصلنا معه ، ليس حميما بالدرجة التى نرجوها •

وهكذا سعت الهوامش الى قارئها لأول مرة ، صباح يوم ١٩ يونيو ( حزيران ) ١٩٧٧ ، وفي الوقت نفسه سعت الى المشاكل •

ولعل الترتيب الزمنى لنشر هذه « الهوامش » هو أبلغ الأدلة على المناخ الذى كتبت فيه ، والذى كان قاسيا بدرجة لا تحتمل ، وقد لاحظت وأنا أعد هذه المجموعة منها للنشر ، اننى على امتداد الفترة بين ١٩ يونيو ( حزيران ) ١٩٧٢ ، ٢١ ديسمبر ( كانون الأول ) ١٩٧٤ قد توقفت عن كتابتها ثلاث مرات ، لفترات تتراوح بين ثمانية اشهر ، وثلاثة اسابيع ،

فقد استيقظت ذات صباح لأجد اسمى فى قائمة باسماء عدد من الكتاب والشعراء والصحفيين تقرر فصلهم من عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى ، وصدر القرار من شىء ما كان يسمى أيامها « لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى ، وتضمنت مذكرته المتفسيرية ما يفيد بان ذلك يستتبع فصل هؤلاء من عملهم الصحفى • وكان الأمر مضحكا جدا لى ، واستكمالا للمهزلة أرسلت برقية للمرحوم الدكتور حافظ غانم \_ وكان أمينا أول للاتحاد الاشتراكى \_ نصها :

« أحتج على فصلى من الاتحاد الاشتراكي الذي لست عضوا فيه » · وهكذا اختفت الهوامش لمدة تسعة أشهر كاملة بين ٤ فبراير (شباط) · و ٣٠ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٧٣ ·

وفى صيف ١٩٧٤ وابان تفجر معركة مجلة « الكاتب، واشتداد الصراع داخل مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، أوقفت عن كتابتها لمدة ستة أسابيع

كاملة ، ارضاء للمرحوم الأستاذ يوسف السباعى ، الذى اتهم « الهوامش » بأنها هاجمته بضرارة من خلال اسقاطات تاريخية على شخصيات تحمل اسم يوسف ، وكما اوقفت فجأة عن الكتابة ، دعيت فجأة للعودة ، وعدت •

واستيقظت ذات صباح آخر ، لأجد فوق رأسى ضابطين وثلاثة مخبرين ، قادونى الى تخشيبة قسم السيدة زينب ، ثم الى سجن القلعة ، فسجن طرة ، متهما فيما سمى آنذاك بقضية التنظيمات اليسارية ، لأظل اربعة أشهر فى انتظار واقعة واحدة تبرر هذا المزاح الثقيل ، وعندما لم يقدموها للقضاء ، اضطروا آسفين للافراج عنى .

طوال هذه الفترات ظلت الهوامش يتيما تبناه عدد من الأصدقاء ، لكنه وقبل أن استرد حريتى بأيام قليلية ، غادر « مصطفى بهجت بدوى » « الجمهورية » وجاء الأستاذين « محسن محمد » و « ابراهيم الوردانى » فكان أول ما فعلاه قبل أن يستقرا هو الغاء « الهوامش » بين زوايا أخرى كثيرة لم تعد منذ ذلك التاريخ الى صفحات الجمهورية ، وتركت مكانها لأبواب مثل « سوق السيارات » و « سوق الأوراق المالية » وجراتم من نوع « شقيق يتزوج شقيقته » •

وقد انزعجت فعلا وأنا أقلب قصاصات هذه الهوامش مما سببته لى ، ولصديقى د مصطفى بهجت بدوى ، من مشاكل ، وأشهد أن الرجل كان ودودا وصبورا ، وأنى لأدين له بأفضال كثيرة ، فقد مد الى يده ، بعد خمس سنوات من البطالة الاجبارية ، فى وقت كان الجميع يصرون فيه على أن امثالى ينبغى أن يموتوا من الجوع ، فأكد ثقتى التى لم أفقدها يوما لل رغم كل شىء له بأن وطننا لله على طول القهر وبشاعة التخويف له لم يفقد عناصره النبيلة والوطنية ،

وما أظننى مبالغا حين أقول أن هذه « الهوامش » قد سببت لى من التوتر والضيق ، واستنزفت ـ على بساطتها ـ جهدا عصبيا وعقليا ضخما ، لكن ما يدهشنى وأنا أتذكره الآن لأكتب بعضه ، كيف تحملته ولماذا ؟

دخلت « الهوامش » لعبة الصراع بين اليمين واليسار على الطريقة المصرية ، وفوجئت منذ أول يوم لنشرها ، بحملة معادية لها بين صفوف محررى الجمهورية أنفسهم ، ولأننى لم أكن قد درست جيدا قوانين الصراع المهنى، فقد دهشت لذلك ، ثم عرفت أن من « تقاليد المهنة » أن الزوايا والأبواب سيومية أو اسبوعية مستعلق بالأقدمية لا بالكفاءة ، ويما أننى مسانداك مطائر جديد على الوسط الصحفى ، فقد أزعج كثيرين أن أحوز « شرف » كتابة زاوية يومية ، رغم أننى رفضت أن أتقاضى عنها مكافأة اضافية ، كما رفضت أن أوقعها باسمى الصريح ، واخترت اسما مستعارا هو « المقريزى » ،

واخذت الحملة شكل التشكيك في المانتي العلمية ، واصبح من الأحاديث الصياحية في « الجمهورية » أن يقول واحد أو اكثر أن هامش اليوم يتضمن خطأ في ذكر تاريخ أو واقعة • ثم تبدأ حملات الاستفزاز والتشهير ، وكان ما يبعث على الضحك حقا أن أصحاب هذه الأقوال كانوا أغبى من أن يخفوا حقدهم ، الذي قادهم – في معظم الأحيان – الى الكشف عما يتميزون به وحق التسمية للصديق الشاعر أحمد فؤاد ثجم – من « جهل عصامي » نادر المثال •

وعندما تكسرت نصال هذه الحملة ، وفشل وقودها ، جدت وقودها بالصراع السياسى الذى كان كامنا ، ثم بدأ يشتعل من جديد على ضوء احداث الأسابيع الأولى من عامى ١٩٧٢ ، ١٩٧٣ عندما بدأت الانتقاضات الطلابية تقرض نفسها على الاهتمام العام ، وقد طرحت هذه الحرب الباردة نفسها على صحيفة « الجمهورية » حيث قوانين الصراع المهنى محرك اساسى ، يتقنع غالبا بارضية سياسية ، ولست أدرى ما هى الحكمة الخفية ، فى أن اليمين المصرى قد انطلق بهذه الكثافة والوقاحة بل « الفجر » بعد حرب أكتوبر ؟

لكن ما حدث أننا فوجئنا ذات صباح من أواخر عام ١٩٧٧ بقرار ادارى يعزل الاستاذ « عبد العزيز عبد الله » ، رئيس تحرير الجمهورية التنفيذي عن منصبه ، ليحل محله الأستاذ « ممدوح رضا » ، وكان مديرا لتحرير العدد الاسبوعي ، وقيل أن ذلك تم بتوجيه شفهي من الدكتور « عبد القادر حاتم » وكان أيامها نائبا أول لرئيس الوزراء ب ولم يكن نمط الأستاذ ممدوح الانساني غريبا على ، فقد كنت أتعامل قبلها معه معاملة لم تخل من توتر : كنا نمطين بشريين مختلفين نفهم الصحافة بمنهج مختلف ، وكان لابد أن تتوتر معاملاتنا ، وأن تنقطع أحيانا ، في حدود القانون العام الذي يحكمها وهو أنها علاقة اجبارية ، لكني لم اسمح أبدا لأحد أن يمارس على صلاحيات منصب لم ينتخب صاحبه انتخابا ديمقراطيا ، لهذا قاومت محاولات دائبة منه لتشويه ما أكتب ، بالاختصار أو بالتغيير ، بما يخرج آرائي على غير ما أريد لها ٠

وبعد أيام قليلة من توليه لمهام منصبه الجديد ، اتضع لى أن جهة ما أوصته بالهوامش خيرا ، وأذكر أنه استدعانى يوما وأغلق علينا مكتبه ، وفي حديث ناعم وطويل بدأه بمدحى أنبأنى أن الاتحاد الاشتراكى غير راض عن الهوامش ، وأنه ـ أى الاستاذ ممدوح ـ يفضل أن أكف عن الكتابة في التاريخ وأن أحول « الهوامش » الى باب يتناول انتصارات أكتوبر ، قلت موضحا ؛ أن للباب وظيفة محددة ، واهتمام محدد ، وأن تطبيق قاعدته تلك يعنى الغاء كل أبواب الجريدة وتحويلها الى الحديث عن انتصارات أكتوبر ، وقلت أنه

لا مانع لدى من احداث ما يطلبه ـ او ما ذكر لى أنه طلب منه ـ اذا ما تم تحويل صفحة الرياضة وصفحة التسلية وصفحة الجريمة الى صفحات أكتوبرية • فعاد يؤكد لى أن أحد أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي قد أيدى له عدم رضاه عن هامش كان قد نشر قبل أيام ، يتحدث عن صحفى ا تافه الشأن خدم الملوك ولعق أحذيتهم ، وابتكر صحافة الجنس والاثارة ، هو كريم ثابت · ودهشت لأن الاتحاد الاشتراكي يغضب للهجوم على كريم ثابت ، . الذي حوكم أمام كل أنواع المحاكم ، والذي كان باعترافه أحد قوادي صاحب الجلالة الملك وصاحبة الجلالة الصحافة • لكنى ما كدت أغادر مكتب الأستاذ ممدوح رضا حتى وجدت مفاجأة في مكتبي: رسالة حملها الى البريد من الدكتور « محمد سالم » الأمين العام للاتحاد الاشتراكي بكفر الشيخ وقتها ، وعضو الأمانة العامة ، تضمنت كلمات رقيقة عن الهوامش ، وأضاف : أن ما نشر بها عن كريم ثابت وعن الهلباوي قد أثار لديه بعض ذكريات كتبها • وببساطة ، كتبت هامش ذلك اليوم عن خطاب محمد سالم ، وقدمته للاستاذ ممدوح رضا ، فاستدعاني بعد قليل ، لأجده قد افتقد نعومته المعروفة وبرودة أعصابه ، وقد اعتبر اننى بما كتبت ، أتهمه بالكذب ، أذ قدمت له ما يؤكد أن الاتحاد الاشتراكي ليس معاديا للهوامش •

وما أظن أن الأستاذ « ممدوح رضا » كان قليل الثقة بذكائى الى تلك الدرجة ، فلم يكن الأمر مما يعسر ادراكه على من يملك حدا أدنى من الذكاء ، فمشكلة الهوامش أيامها ، أن كثيرين قد وجدوا فيما تنشر من حوادث تاريخية ، ما اعتبروه اسقاطا على الواقع السياسى الذي كان قائما آنذاك ، واعتبرها آخرون تعليقا سياسيا تاريخيا ، على ما كان يجرى في مصر في منتصف الحقبة الساداتية ، وجاملني كثيرون اعتبروها ـ رغم انها كانت تاريخا محضا ـ افضل التعليقات السياسية في الصحف المصرية •

وبكانت دعوى الاسقاطات السياسية مشكلة تقليدية من مشاكل الهوامش ، ولكن الجهر بها بدأ فى هذه المرحلة ، عندما اندفعت جحافل من اليمين المصرى المغبى والجهول تستظل من هجير الصراع الفكرى بسحابات ثقيلة وقوية بما يمكنها من الهجوم الضارى وغير الأخلاقى على كل القيم التى كانت قد استقرت فى ثقافتنا الوطنية بعد سنوات من النضال المستبسل والاستشهاد النبيل .

كانت الشهور التى تلت حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، قد شهدت للعجب مدا يمينيا جارفا ، وبدأت الحرب على جبهة الثقافة التى كانت بطبيعتها أكثس حساسية لمواضعات وأشكال الصراع الطبقى واندفعت جحافل اليمين طوال الصيف تمهد لمواسم الهجرة الى منافى الصمت وكان الأمر مزعجا لتدنى السلطات ضد كل من يخالفها في الراى أو الاتجاه ، وكان الأمر مزعجا لتدنى

أساليب الصراع ، بعد أن تدهور اليمين المصرى ليصبح مجرد افرازات الأمعاء المغليظة لبرجوازية السبعينات ، مما جعل الناس يتحسرون على أيام كان اليمين فيها « لطفى المسيد » و « هيكل » ، والمؤسف حقا أن هذا اليمين المجهول ، كان يطنطن بشعارات ديمقراطية رنانة ، فى وقت كان ضيقه واضحا بأى صوت غير صوته ، وكان التبشير بالفاشية هو جوهر دعوته ،

ومع التعديل الوزارى الذى ذهب بالدكتور حاته وأتى بالدكتور عبد العزيز حجازى نائبا أول لرئيس الوزراء « تغيرت القيادات الصحفية » وكان التغيير عن رغبة فى احداث توازن يعطى الوسط بعض الفرص للتأثير ، ويركز وجود التيار المتعاطف مع الغرب – وخاصة الولايات المتحدة – فى مؤسسة صحفية واحدة ، بحيث لا تختل التوازنات بين التيارات السياسية فى مصر بافتراض أن اليسار – الماركسى بالذات – تيار مرفوض .

وجاء اختيار « احمد بهاء الدين » ارئاسة تحرير الأهرام ـ وقتها ـ وتثبيت « مصطفى بهجت بدوى » كرئيس الجلس ادارة الجمهورية ، تدعيما لتيار الوسط ذى النزعات الاصلاحية والراديكالية ، بظن أن هذا التيار مقبول من كل القوى • وقد شملت تلك التغيرات أيضـا البدء بتصفية جهاز « د • عبد القادر حاتم » فى الصحافة ، وفى أجهزة الاعلام المصرية بعد أن ترك منصبه كوزير للاعلام • ففشلت محاولته لابقاء أصدقائه فى مناصب قيادية فى الصحافة المصرية ، اذ شملت التغييرات الصحفية ـ وقد جرت فى ربيع ١٩٧٤ ـ فقد اثنين من أقرب أتباعه اليه منصبيهما ، هما الأستاذين ممدوح رضا وابراهيم الوردانى ـ الذى كان قد عين عضوا بمجلس الادارة بتوجيه شفهى من د • حاتم ـ كما فشلت محاولة ضارية بذلها لطرد « مصطفى بهجت بدوى » من رئاسة تحرير الجمهورية ورئاسة مجلس ادارة دار التحرير •

وبرغم أن اليمين كان يملك منابر قوية فى دار الهلال ودار أخبار اليوم ، فان الأيديولوجية الرأسمالية الطفيلية التى كانت تلح وتضغط لكى يتم الزواج الكاثوليكى بين مصر والغرب \_ الأمريكى بالذات \_ قد رفضت هذه التغييرات وبدأت تقاتل بضراوة من أجل طرد « احمد بهاء الدين » و « مصطفى بهجت » ، وركزت هجومها عليهما باعتبارهما شيوعيين ، وهو ما كانت تعلم أنه كاذب تماما ، لكن ما كان اليمين الجهول ينقمه عليهما ، انهما لا يضطهدان الشيوعيين \_ واليساريين عموما \_ فى الصحافة ، كما أنهما كانا متحفظين لدرجة ما ، فيما يتعلق بالهجوم على عبد الناصر ، حيث يمثل ذلك انتماؤهما الفكرى الحقيقى ، هذا فضلا عن أنهما لم يغرقا فى التشبيب بالولايات التحدة الأمريكية ، وتحفظا على جلافة التعبير اليمينى عن الخلافات التى نشبت بين مصر والاتحاد السوفيتى ، ولم يكن للهجوم المشرس الذى تعرض له مصطفى بهجت بدوى وأحمد بهاء الدين ، من دلالة سوى أن كل من لا يعلن أمريكية ،

وكل من لا يضطهد الشيوعيين أو الناصريين ، هو في مفهوم هؤلاء السادة شيوعيا •

ايامها كانت مشكلة الحريات الديموقراطية تفرض نفسها على الالحاح العام ١٠ على جبهات متعددة ٠ كان النقاش يدور على جبهة السياسة حول ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي التي كانت تجتذب الاهتمام كما طرحت فكرة تعدد الأحزاب نفسها بالحاح من قوى متعددة ، وسائدها اليمين الذي كان يتصور انه قوى ، وأن الجماهير في صفه ، وأن انشاء الأحزاب سيقود الجماهير التغير الذي أشرعته المزقة ، كان غائبا عن الوعى فيما يبدو ، فلم يدرك طبيعة التغير الذي أحدثه النظام الناصري بكل عيوبه في البنية الاجتماعية المصرية ، وبمجرد أن شعر اليمين أن الكتل العريضة من اليسار تسعى لانتزاع حقوقها الديموقراطية في الاستقلال ، حتى كشف عن فاشيته ، وبدأ يتحدث عن حريات تمنح فقط لمن يؤمنون بمصر وحدها لا من يستوردون الأفكار ، ولأن جبهة الثقافة والفكر بطبيعتها أكثر حساسية لمواضعات وأشكال الصراعي الطبقي ، فقد اندفعت جحافل اليمين الجهول الشرس تكرز بفاشيتها •

وكما يحدث فى القصص الخرافية تماما ، فان مجموعة تعد على أصابع اليد الواحدة من محرى جريدة « الجمهورية » شكلوا تجمعا سريا سموه « الصحفيون الوطنيون بدار التحرير » وبدأ هذا التجمع يصدر سلسلة من المنشورات السرية ركزت الهجوم على مصطفى بهجت بدوى باعتباره ، كما قالت هذه المنشورات ، زعيما خطيرا لتنظيم شيوعى يعمل فى جريدة « الجمهورية » ويتقاضى مرتبا ثابتا من السفارات الشيوعية • وتضمنت هذه المنشورات هجوما على عدد من كتاب الجمهورية من مختلف فصائل اليسار هم : محمد عودة وكامل زهيرى وحسين عبد الرازق وعبد العزيز عبد اللله وفتحى عبد الفتاح ومصطفى كمال والمرحوم عبد الحميد عبد النبى ، وعبد العارى ، ومحمد أبو الحديد وصلاح عيسى •

كان واضحا أن المنشورات تطبع في حماية جهة ما ، تستطيع ،ن ..نج حمايتها لمن يمارسون عملا يعاقب عليه القانون المصرى بقسوة بالغة ، خاصة أن تلك المنشورات بدأت تتجه الى عمال الطباعة بدار التحرير للطبع والنشر \_ التى تصدر عنها الجمهورية \_ زاعمة لهم أنهم لا يتقاضون حقوقهم الاقتصادية \_ ومنها بدل طبيعة العمل \_ لأن ميزانية الدار منتهبة في شكل مرتبات مرتفعة ، تمنح للكتاب الشيوعيين الذين تنتهى كتاباتهم بتدهور توزيع الجمهورية ، وتكبيد الدار خسائر فادخة لأنهم ليسوا صحفيين ، ولا يعرفون كيف يجذبون القارىء • • ومع أن المنشورات كانت بهذه الصيغة تتجه لتحريض مباشر على التمرد فان الصحفيين اليمينيين الذين كانوا يصدرونها ويوزعونها ، استمروا في ذلك ، وهو ما بدا غريبا أن يصدر عن عناصر افتقدت طوال

عمرها لأية شجاعة حقيقية ، ولم تقم يوما بعمل مخالف للقانون - مهما ضول - الأمر الذي أكد بلا جدال أنهم يحتمون من هجير القانون بسحابات شتاء ٠٠ في حر أغسطس ٠

وقد يفيد أن أقدم هذا نصا كاملا لأحد هذه المنشورات ، أنقله عن كتاب مدكرات رئيس تحرير ، الذي كتبه الأستاذ مصطفى بهجت بدوى ، وهو وثيقة بالمغة الأهمية ، ومرجع أسانبي لكل من يريد أن يدرس المكارثية على الطريقة المصرية أو العربية عموما ، ومن قلم لا يستطيع أحد أن يتهمه في نزاهته أو صدقه ، وفي الكتاب اشارات متعددة لوقائع تتغلق بهذه الهواعش ، فيمكن لمن يريد أن يعود اليه ، ولكني استكمالا للمناخ الذي كانت تلك الهوامش تصدر فيه أكتفى هنا بنص كامل لأحد المنشورات السرية التي كان الصحفيون الوطنيون بدار التحرير يصدرونها ، وكان العثور عليه قد أعياني إلى أن نشره الأستاذ مصطفى بهجت في كتابه (صن ٢١٣) :

### جريدة الجمهورية في الجديد : قاعدة للحرب الشيوعي الجديد :

« تسيطر على صحف دار التحرير مجموعة من العناصر الشيوعية هم : بدر الديب ـ محمد العزبى ـ محمد عودة ـ كامل زهيزى ـ فتحى عبد الفتاح ـ صلاح عيسى ـ عبد الحميد عبد النبى ـ مصطفى كمال ـ حسين عبد الرازق اليساندهم العميل عبد العزيز عبد الله و وتردد هده المجموعة الآن أن التوجيهات قد صدرت من القيادات الشيوعية في رومانيا وبلغاريا الى مصطفى بهجت بدوى ، خلال زيارته أن يجعل صحف دار التحرير منبسرا ليسار في مصر ويؤكدون أن هذا المنبر سوف يتحول الى حزب شيوعي جديد في الأسابيع القادمة ويردون فشلهم والمعجز المالي المتضفم في المؤسسة ، بأن المنابر العقائدية لا يجب أن تستهدف الكسب بل يجب أن تعان من الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدول الشيوعية والمدون في الدولة شأن ما يجرى في الدولة شأن المدولة شأن ما يجرى في الدولة شأن ما يجرى في الدولة شؤن المدولة شأن المدولة شأن المدولة شأن المدولة شأن المدولة شؤن المدولة المدولة شأن المدولة شأن المدولة شأن المدولة شأن المدولة شأن المدولة المدولة شأن المدولة شأن المدولة شأن المدولة شأن المدولة المدولة شأن المدولة شأن المدولة شأن المدولة المدولة

ومن الغدريب أن مجموعة الشيوعيين السنيطرة على أ الجمهورية التتصرف الآن على أسناس حزب ، وهم يتخذون مواقف سياسية واضحة ضد القيادات والعناصر الوطنية وكبار المستولين في مصر ، ويستخدمون الأبواب والمنابر المختلفة في صحف الدار للترويج لما يريدون المختلفة في صحف الدار للترويج لما يريدون المختلفة في صحف الدار المترويج لما يريدون المنابر المختلفة في صحف الدار المترويج المنابر المن

ولغل أبرز مثال يمكن أن يقدم في هذا المجال « هوامش المقريزي » بجريدة الجمهورية ، الذي يتبادل كتابته مصطفى بهجت وصلاح عيسى ، والذي نشر فيه خلال الستة اسابيع الأخيرة منجموعة مقالات تهاجم الحرمات ، وعددا كبيرا من الوزراء وكبار المسئولين والكتاب الوطنيين في مصر المسراد وعددا كبيرا من الوزراء وكبار المسئولين والكتاب الوطنيين في مصر المسراد وعددا كبيرا من الوزراء وكبار المسئولين والكتاب الوطنيين في مصر المسراد وعددا كبيرا من الوزراء وكبار المسئولين والكتاب الوطنيين في مصر المسئولين والكتاب الوطنيين في المسئولين والكتاب الوطنيين في مصر المسئولين والكتاب الوطنيين في المسئولين والمسئولين والكتاب الوطنيين في مصر المسئولين والمسئولين والمسئول

ودعما لمواقفهم وخطتهم فى تكوين حزب شيوعى جديد هم على صلة بجهات خارجية تصدر صحفا مشبوهة فى بيروت منها ، جريدة « بيروت » وجريدة « السفير » ومجلة « بيروت المساء » ومجلة « البلاغ » وهم ينشرون مقالات تتضمن هذه الآراء والسموم التى تنشر فى الصحف المصرية واللبنانية المشبوهة ، فى وقت واحد •

ومراجعة جريدة « الجمهورية » ومجلة « الكاتب » مع الصحف اللبنانية خالل الاسبوعين الأخيرين تؤكد ما نقول وتثبته ، بقى أن نقول أن هذه المجموعة الشيوعية تتلقى دعما خارجيا يصل الى بعضهم فى صورة مرتبات شهرية ننشر اليوم فقط جانبا منها : كامل زهيرى ٥٠٠ جنيه استرلينى شهريا ، محمد عودة ٥٠٠ جنيه استرلينى شهريا ، محمد العزبى ٢٠٠ جنيه استرلينى شهريا ، عبد الحميد عبد النبى استرلينى شهريا ، عبد الحميد عبد النبى استرلينى شهريا ، عبد الحميد عبد النبى

انذا نثق في يقظة القيادة المصرية ونؤمن بأنها لن تسمح باستمرار هذه المهازل ٠

#### « المعمقيون الوطنيون بدار التحرير »

والغريب أن بعض ما تضمنته تلك المنشورات ، بدأ يظهر في مقالات مكثفة في صحف دار الهلال ودار أخبار اليوم ـ وكان يرأس مجلس ادارة الأولى وقتها الاستاذين فكرى أباظة وصالح جودت والثانية الاستاذ على أمين ـ بل وحتى في صحيفة الجمهورية نفسها التي كان اليمين يمارس فيها ابتزازا واضحا في حماية من لا أعرف بالتحديد ، تتحدث عن سيطرة الماركسيين على دور الصحف في مصسر ، لأنهم يقودون ويوجهون ثلاثة دور صحفية هي « الأهرام » أحمد بهاء الدين ـ « والجمهورية » مصطفى بهجت بدوى ـ و « روزاليوسف » عبد الرحمن الشرقاوى •

ورغم أن تلك كانت أكذوية واضحة الافتراء ، الا أنها أكدت شيئا واحدا ، هو أن الوسط أيضا أصبح غير مقبول ، وأن اليمين المصرى لا يرضى الا بديموقراطية ديكتاتورية ، تتيح له أن يتكلم وحده ، بعد أن يصمت الجميع ، وأنه مفلس فكريا بدرجة ينزعج فيها من أى تصد له ، ويخشى أن تودى أية مواجهة الى تعريته أمام الجماهير بما يعزله تماما عن التأثير •

ووصلت الحملة الى درجة من الانحطاط ، أصبحت فيها المنشورات تستعدى السلطة علنا مطالبة بشنق الصحفيين والمثقفين اليساريين ، وخصصت جانبا كبيرا منها لـ « هوامش المقريزى » مكتشفة بذكائها المبتذل والرخيص انها تتضمن « اسقاطات » على هذا وذاك من السئولين ، وانها تنقدهم بتلك الاسقاطات مستخدمة التاريخ كرداء تتقنع خلفه وتتوارى وراء ظهره ، وبدا

ذلك مضحكا ومدعاة للسخرية ، فاليمين المصرى الذى يدعى أنه كان فارس الدفاع عن الحريات الديمقراطية يوم أهدرت هذه الحريات يطبع منشورات سرية لينبه الحكومة الى أن هناك من ينقدها (!!) •

ويبدو أن مصدرى تلك المنسورات كانوا يتصورون أن « الهوامش » تهمة تقضى على من تلصق به ، لذلك حرصوا على التأكيد بأن الهوامش بتبادل كتابتها مصطفى بهجت بدوى وصلاح عيبنى ، ولم يكن ذلك صحيحا بهذا المعنى ، اذ لم تتجاوز عدد الهوامش التى كتبها مصطفى بهجت بدوى عشرون أو ثلاثون ، عندما كانت ظروف طارئة تضطرنى الى عدم الكتابة ، أو عندما تعترض الرقابة \_ وكانت مفروضة أيامها على الصحف \_ على الهامش فى آخر لحظة قبل الطبع ، لكن الاصرار على تأكيد تلك الأكنوبة كان ينطلق من رغبة لدى من ألفوا هذا الغثاء ، لشفاء صدورهم من أحقاد كانت تملأها على الرجل الذى لم يكن \_ حقيقة \_ يصارعهم ، ولكنه كان بأخلاقه وصدقه وشرفه ، يكشف كم هم أقزام وتافهين وكذبة وفريسيين و ودخلت الحملة فى آفاق غريبة ، عندما حط على القاهرة الصحفى الصرى المهاجر «محمد جلال كشك » ، ولست ادرى حتى الآن من الذى استورده ، ومن الذى أملى عليه ما عاد ليكتبه متضمنا هجوما ضاريا على « الهوامش » ومعتمدا التفسير الذى تقدمه المجموعة التى تسمى نفسها ب « الصحفيين الوطنيين الوطنيين الرا التحرير » •

لم يكن وراء تلك المحملة شيء سياسي بشكل حقيقي ، وكان هذا هو المزعج في الأمر كله ، فما حدث ، هو أن قرار تعيين الأستاذ « ممدوح رضا » رئيسا لتحرير «المجمهورية » كان توجيها شفهيا ، من النكتور حاتم ، وجاءت القرارات التي أصدرها رئيس المجمهورية بعد ذلك بتشكيل مجالس ادارات الصحف ، ولم تعتمد هذا القرار الشفهي ، وظن الأستاذ ممدوح رضا أن مصطفى بهجت كان وراء فقده لهذا المنصب الهام ، وهكذا تولدت المشاكل والصراعات وتكونت مجموعة الصحفيين الوطنيين بدار التحرير ، التي نفى الأستاذ ممدوح رضا في أكثر من اجتماع علني صلته بها ٠

ولم يكن الأمر رغم سخفه ، من المسائل التي يمكن أن يأخذها الانسان بشكل جدى ، وكنت قد نقدت مرة الأستاذ « ابراهيم الوردائي » في جلسة ضمت عددا من محرري الجمهورية وقلت أنه يهاجم من اصطلح - آنذاك - على تسميتهم بمراكز القوى ، ناسيا أنه كان أحد الذين مدحوهم وشببوا بهم ، وقبل أشهر قليلة من أحداث ١٠ مايو (آيار) ١٩٧١ وصف شعراوى جمعة - وزير الداخلية الأسبق - بأنه خفير مصر القومي ووصف السيد ضياء الدين داود بأنه « ضياء مصر » ، وقلت أن ذلك كله يمكن قبوله - على مضض - لو أن الاستاذ الورداني لم ينقلب فجأة بعد ١٥ مايو ليهاجم هؤلاء ، ويقول فيهم

ما لم يقله مالك فى الخمر ، ويدعى انهم اضطهدوه وعذبوه وعذبوا مصر كلها معه ، فلا يمكن ان يتغير رأى الانسان فى الآخرين بهذه السرعة ·

واذكر أن الأستاذ ممدوح رضا رفض لحظتها ما قلته ، وقال بالحرف الواحد :

- وفيها ايه ٠٠ مش كانوا بيحكموا مصر ؟ وماله لما يمدحهم !!

وقلت اننى لا اعترض على المدح في ذاته ، ولكنى اعترض على التقلب السريع في المواقف بسرعة ، ورد الأستاذ معدوح :

- مافیهاش حاجة ·

ولم يكن نمط الأستاذ ممدوح غريبا على ، لكنه كان كفيلا بألا يأخذ الانسان ما يقوله مأخذ الجد ، أو أن يعتبر أية معركة يكون طرفا فيها معركة سياسية ولم تكن الأمور تختلف كثير! بالنسبة للآخرين و

واشتبكت خيوط معركة « الجمهورية » بخيوط ازمة مجلة « الكاتب » التى تفجرت في نفس الفترة تقريبا ، وشاءت الظروف ان اكون قاسما مشتركا في المعركتين ، وقد اصبحت معركة الكاتب معروفة التفاصيل الى درجة الاملال ، لكنها – وهذا هو المهم الآن – كانت وجها آخر لذلك الذي يجرى على صعيد الصحافة ، وكذلك الذي يجرى على غيرها من الأصعدة ، وقد بدا الأستاذ يوسف السباعي – وكان ايامها وزيرا للثقافة – ضيق الصدر سريع الاستثارة ، ولكثرة ما أدلى به من أحاديث حول ازمة « الكاتب » بدا ثرثارا كثير الكلم ، وعصبيا مهتاج الأعصاب ، لكنه لم يفقد القدرة على رؤية هدفه بوضوح ، كان باختصار يعبر عن ضيق عارم بكل ما هو يسارى ، ولم يكن بوضوح ، كان باختصار يعبر عن ضيق عارم بكل ما هو يسارى ، ولم يكن في ذلك سوى مستقبل جيد لمناخ من رفض اليسارية ينتشر في الأبنية الفوقية المسرية كالوباء ، وبرغم ثرثرات كثيرة قيلت عن الديمقراطية أيامها ، فقد بدت لى ، اللقيط الذي ينكر الجميع ابوته ،

ولا شك أن الأستاذ بوسف السباعى مناور ذكى ، يدعو لاعجاب من تفتنهم مثل تلك الصفة ، أذ كان هدفه منذ اللحظة الأولى أن يبعد اليسارية عن « الكاتب » كصفة مذمومة لا يرضى عنها ، ويثق أنه ليس وحده الساخط عليها أو المسارع ببسالة ضدها ، وهكذا أندفعت جوقة اليمين تركز هجومها على تلك الصفة الرديئة في الكاتب ، عبر مقولات « ديمقراطية » بالغة « الفكاهة ، تلك هي أن « الكاتب » مجلة تنقد نظام الحكم ، كأن الديمقراطية هي مدح نظام الحكم ، والتشبيب به ، والنفاق لمن يتولون أمره « وفيها أيه ، مش بيحكموا مصر ؟ » كانت حملة مضحكة ، تورط فيها عدد ممن كنت الى فترة قريبة أقدرهم ، حتى أن ناقدا محترما ، نو تاريخ ، هو مصطفى عبد اللطيف

السجرتى قال فى مقال له: أن احدى مقالات « الكاتب » ضد الحكومة وأن كاتبها يهاجم فيها الرأسمالية وختم مقاله بقوله: أنه مع « الحرية » ولكن « الحرية المقيدة » ، وهى عبارة تدعو لمضحك كالبكاء ، انها تساوى تماما « الاشتراكية الراسمالية » و « الأبيض الأسود » و « الفاشية الليبرالية » (!!)

ولم يكن هذا البلاغ البوليسى المضحك ، الذى توج به الأستاذ السحرتى حياته كناقد سوى ترديد لبعض المنشورات التى اصدرها الصحفيون الوطنيون بدار التحرير ، والتى تحدثت عن التنسيق بين « الكاتب » و « الجمهورية » كجزء من مؤامرة دولية ، ومع ان الأستاذ يوسف السياعى هو الذي بدأ الهجوم على اسرة الكاتب ، بمقال نشرته له « الجمهورية » نفعها جاء متخما بالمعلومات الخاطئة ، المطرزة بألفاظ من السباب العلنى ، الذى يعاقب عليه القانون ، فقد أزعجه أن « معمطفى يهجت بدوى » سمح للدكتور « محمد انيس » ولصاحب هذه السطور ، بالرد على الوزير ، وبدا واضحا أن ديمقراطية الاستاذ السباعى تعنى أن نسكت نحن ليشتمنا هو ، حتى لو اتهمنا بالخيانة ، و « تحسرك » الصحفيون الوطنيون بدار التحرير يتحدثون عن بالخيانة ، و « تحسرك » الصحفيون الوطنيون بدار التحرير يتحدثون عن الباوى » ، اسقاطا على كبار المسئولين فى وزارة الثقافة ،

فى مواجهة تلك الحرب الشرسة واللائفلاقية تحراه الكتاب اليساريون فى دار التحرير فى محاولة لتحديد المسئولية عن هذه الحملة وفى لقائين متتاليين جرى أولهما مع د احمد كمال أبو المجد ـ كان وقتها وزيرا للاعلام ـ وجرى الثانى مع السيد ممدوح سالم ـ وكان وقتها نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ـ تساءلنا:

- ماذا يجرى بالضبط ؟ هل هناك جهات رسمية تضيق الى هذا الحد بصحفيين وكتاب يساريين محدودى العدد ، ويخضع كل ما يكتبونه للمراجعة قبل أن ينشر ، والى أين تتجه الديمقراطية فى مصر الساداتية ؟!

وبدا الدكتور كمال أبو المجد رجلا طيبا ومتفهما · قال أنه راجع قوائم المرتبات والعلاوات في الجمهورية ، وتأكد له أن أهل اليمين كذبوا عندما زعموا أن مصطفى بهجت بدوى يغدق الأموال على كتاب اليسار ، وأن القوائم أكدت أن اليساريين في الجمهورية يعملون ، بينما يحصل اليمينيون على العلاوات والمرتبات ·

وفيما بعد أثبتت تطورات الأحداث أن د٠ كمال أبو المجد رجل طيب ونبيل حقا لكنه يعيش في زمن لا يقدر تلك الصفات الطيبة حق قدرها ٠

وفى حين اتفق « د٠ أبو المجد » مع « ممدوح سالم » على نفى أن هذاك رضاء رسميا عما يفعله من يسمون بالصحفيين الوطنيين بدار التحرير ، فان

ممدوح سالم شخص المشكلة تشخيصا بدا غريبا ، فقد نظر اليها باعتبارها مشكلة « أمن ونظام ، وضبط وربط » ، لذلك كان كل ما اهتم له أن هناك شغبا فى « المجمهورية » وأن هذا « الشغب » يدور بين عشرين من محرريها نصفهم من أهل اليمين والباقى من أهل اليسار • فيجب أن يتوقف لأن هناك ١٠٠ محرر آخر ليسوا طرفا فيه ، ويؤثر على أعمالهم •

فى زحام المناقشة معه ، ضاعت فكرة بأن العدل يفترض تحديد المسئول عن الشغب ، وأن هناك تفرقة ينبغى أن توضع فى الاعتبار ، بين المعتدى والمعتدى عليه ، لكن المجو كأن قيظا أيامها ، ولذلك بدا السيد ممدوح سالم ضيق الصدر ، وأن كأن قد ذكر بثقة أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ستصل الني من يصدرون تلك المنشورات أيا كأنوا ، وأن سيادة القانون سوف تطولهم أيا كأنوا ومهما كأنوا ، وهو وعد لم يتحقق ، فبعد شهور قليلة ، جاءت حملة ينايز ١٩٧٥ ، وكنت أحد ضحاياها ،

فى كل ذلك كانت « الهوامش » قميص عثمان الذى يرتديه كل فاشستى يطنطن بالديمقراطية ، وكل فاشسل يحاول أن يخفى فشله المهنى باردية سياسية ، تكأكأ عليها المزورون والأفاقون والمأجورون ، وأحاط بهم الحقد والصخار والتفاهة والجهل ، وهدف الجميع هو أن تتوقف النافذة التى تطل كل صباح على الناس ، تحمل فصولا من تاريخ وطن عظيم عانى كثيرا ، وتعب كثيرا ، ربما بسبب ذلك النوع من الناس .

بيد أن الأمل الشرير لم يتحقق واستمرت « الهوامش » تنشر كل صباح برغم أنها كانت قد تحولت الى مصدر ازعاج لى ولصديقى مصطفى بهجت بدوى ، وأصبحت مصدرا لاستنزاف جهدى وعقلى ، ففى الفترة التى كان الاستاذ ممدوح رضا يتولى رئاسة تحرير الجمهورية ، كنت أكتب سبعة « هوامش » اسلمها له فى بداية الاسبوع وبعد يومين يتوقف النشر بدعوى أننى لم أسلمه سوى اثنتين ، وتكرر الأمر بصورة استنزفتنى عقليا ، اذ كنت أكتب ثلاثين هامشا فى الأسبوع ، لينشر منها خمسة أو ستة ويذهب الباقى الى حيث لا أعرف حتى اليوم •

#### وجاء صباح ٠٠

صدرت التغيرات الصحفية ، وذهب « مصطفى بهجت بدوى » كاتبا فى « الأهرام » ، وجاء محسن محمد وابراهيم الوردانى ادارة الجمهورية ، أيامها كنت فى سجن ليمان طرة ، وكنت أقرأ « الهوامش » ، التى كان يكتبها أنذاك صديقى الاستاذ عبد العال الباقورى ، حقاظا على غيبتى ، وانتظارا لأوبتى ، وفى اليوم التالى ألغيت صفحة الرأى ، وحلت صفحتا الرياضة محل اليوميات فى الصفحة الأخيرة ، واختفت الهوامش ليحل محلها ما يكتبون من غثاء ،

#### ومن وقتها وأنا أفكر في اصدارها في كتاب ٠٠

كنت قد وعدت القارىء بأن يكون لحكايات من مصر مجموعة ثانية ، ولكن الشهور مرت وأنا لا أجد وقتا أتفرغ فيه له · وعندما طال الزمن ، فكرت في أن أستجيب لطلب بعض الأصدقاء في أن تكون و الهوامش ، مجموعة ثانية وثالثة من هذه الحكايات · وذلك ما فعلته في هذا الكتاب ·

وعندما جمعت ما نشر ، لاحظت أن كثيرا مما كنت أكتب ، كان يتغير عند النشر بالاختصار أو التعديل أو الخطأ المطبعي المقصود ١٠ الخ ١٠ من أساليب الحرب القذرة التي يتقنها من يريدها ١٠ كما أن أصول كل ما كتبت قد ضاعت ، ومكثت أراجع هوامشي المهشمة ، محاولا أن أعيدها ... بقدر الامكان ... الى الأصل الذي كتبته ، وما أظنني نجحت ، وأعدت ترتيبها زمنيا ، واخترت أن تتوقف تلك المجموعة الأولى منها عند ثورة ١٩١٩ ، وأرجو أن تتاح فرصة قريبة لتصدر المجموعة الثالثة من « حكايات من مصر ، متضمنة هوامش المرحلة بين ثورتي ١٩١٩ و ١٩٥٧ ،

ولست فى حاجة فى النهاية الى أن أقول ، ان هذه المجموعة الثانية \_ كما كانت الأولى \_ هى صلاة صوفية فى معبد الأم الشجاعة التى تعلمنا على يديها الحب والصبر والكبرياء ·

مسلاح عيسي



كشف السيئات ـ العجة والبصارة ـ آفة الذهب ـ العاقل وانجاهل ـ باية حال عدت ؟ ـ اعزاز دين الله ـ سماط الأحزان ـ السلطة في المزاد ـ خاطر السلطان ـ الشيخ الاقصرائي ـ بين الزفر وشنيعة ـ عظمة السلطان قلة ـ ضحك كالبكاء ـ زمن بلا قلب ـ ريمة المملوكية ـ الاسلام والسلطان ـ أولاد الناس ـ السلاموتي والمنافقين ـ الواعظ المجهول ـ عن النجوم والقعر ـ اللعبة والمنساة ـ اللعب بالسيف ـ الشيخ أبو السعود ـ الجسد في المشنقة ـ الباشا والشيخ ـ الأمير خاين بك ـ المجناكارة المصرية ـ المعيال على العرش ـ يحكمون بالأكذوبة ـ مرة واحدة في العمر ـ صادومة الدجال ـ السؤال الغريب ـ الجنرال فرط الرمان ـ قلب الطاغية الحنون ـ كم قهرت جبابرة ـ الأمير والبقرة ـ الشعر قبل الموت ـ تهمة الالحاد القديمة .

## كشسف السيئات

قتل آخر الولاة الأمويين على مصر لأن ملك النوبة رفض أن يجيره وأبى أن يحمى ظالما سرق الشعب ونهبه وكبده العذاب ، أو ما هو شر من العذاب ·

كانت الدولة الأموية قد سقطت وانتقل الحكم الى العباسيين ، وأرسلوا الى الشام يطلبون آخر من بقى من ولاة بنى أمية ٠٠ ولما سمع « عبيد الله بن مروان المحمار » الوالى الأموى على مصر ذلك أدرك أن دوره قد حان فدخل الى خزائن أمواله ، وأخذ منها عشرة آلاف دينار ذهبا وحملها هى وأمتعة غالية على اثنى عشر بغلا ، واصطحب جماعة من العبيد والمغلمان ، وخرج من القاهرة هاربا غايته بلاد النوية فى جنوب مصر ٠ فنزل فى قصر مهجور فى طريقه ، وفرشه ببعض ما كان معه من رياش فاخر ، ثم أرسل الى ملك النوية يطلب منه أمانا على نفسه ٠

ولما علم ملك النوبة بحلوله فى أرضه ، أرسل اليه أنه قادم للقائه ، وأصر عبيد الله ـ رغم أنه حاكم مخلوع ـ على أن يبدو فى نظر ملك النوبة مهيبا ، فأمر بأن يفرش القصر المهجور بما معه ، وجعل فى صدر المكان وسادة ليجلس عليها الملك اذا قدم ، ووقف فى شرفة القصر ينتظره ، ورآه من بعيد ، رجلا أسود طويل القامة نحيف الجسد ، وحوله عشر حراس فقط فاستصغر أمره ، واحتقره ، لكن ذلك لم يدم طويلا .

فما أن جلس ملك النوبة حتى فوجىء به الوالى المخلوع ، وهو يستجوبه استجوابا قاسيا ٠

#### سأله الملك :

- \_ كيف سلبتم ملككم وأخذ منكم ، وأنتم أقرب الناس الى نبيكم ؟ ورد عبيد الله :
- \_ ان الذى سلب منا ملكنا أقرب الى نبينا منا · واندفع ملك النوبة يعدد للوالى المخلوع ما كان يرتكبه من مظالم :
- فكيف أنتم تلوذون الى نبيكم ، وأنت لما وليت على مصر كنت تخرج الى الصيد ، وتكلف أهل القرى ما لا يطبقون ، وتفسد الزرع ، وتجبر الأهالى على تقديم الأطعمة والهدايا لك ولحاشيتك ، وكل هذا من أجل أن تصيد طائرا لا تزيد قيمته على دراهم قليلة ؟

وطأطأ الوالى المخلوع رأسه وهو يستمع الى عريضة اتهام طويلة ٠٠ وكشف حساب لسيئاته التى لا تعد ولا تحصى ٠٠ وهو صامت لا يتكلم بحرف واحد ٠

#### وقال ملك النوبة في ختام حديثه:

لقد استحللتم ما حرم الله عليكم ٠٠ وسمتم رعاياكم عذابا لا يطاق ، فلهذا سلبكم الله ملككم ، وأخذه منكم ، وأوقعكم ، نقمة لم تبلغ غايتها عنكم ، وأنا أخاف على نفسى أن أنزلتك عندى ، فتحل بى تلك النقمة التى حلت بكم ! ٠٠ فارحل عن أرضى بعد ثلاثة أيام والا أخذت ما معك من الأموال وقتلتك !

فلما سمع الوالى الهارب ما قاله ملك النوبة ، خرج من أرضه في يومه ، وعاد الى الفسطاط فقبض عليه الوالى العباسي ، وكانت تلك نهايته!

## العجة والبصارة

عرفت مصر فى العصر الفاطمى لونا من الحكام كانوا استمرارا لعذابها الطويل ، لكن الشعب المصرى كان يملك دائما ذكاء لم يفقده لحظة ، وقدرة على السخرية لم تفارقه أبدا ، وبهذا لم يستطع الفاطميون معه حيلة ، فكلما أغاقوا بابا للكلام فتح الشعب نافذة ، وكلما أوصدوا شباكا حفر لنفسه طاقة في الجدار .

كان المصريون قد اعتنقوا الذهب السنى منذ دخلوا فى الاسلام ، وجاء الفاطميون ليفرضوا عليهم مذهبهم الشيعى ، ولأنه فرض من أعلى فان أشكال مقاومتهم له تعددت ، وتنوعت بالتالى أشكال القهر وألوانه ، وكان لابد من الاحتجاج على ذلك ، وهكذا تحول خطباء المساجد الى معلقين سياسيين يتحدثون فى أحوال الدنيا ، بكلمات تبدو بريئة المظهر ، وكأنها عظة عادية مما يقال كل صلاة ، بينما هى فى جوهرها تعليق سياسى ساخن على ما يجرى بين المصريين وحكامهم .

وفى كل جمعة كان الخطيب يقف ليتحدث عن شيء من سيرة النبى الواصحابه أو التابعين ، وبعد لحظة يكتشف المستمعون أن الخطيب يتحدث عن الحاضر بلغة الماضى ، وأن ما يرويه ليس عظة عادية ، ولكنها طاقة يفتحها في جدار الصمت ، وتمضى فترة ، يكتشف خلالها الحاكمون لعبة خطباء المساجد فتصدر الأوامر اليهم ، صريحة وواضحة ، بالكف عن تناول موضوعات معينة من سيرة الصحابة والتابعين ، وبعدم استخدام الماضي للحديث عن الحاضر .

في أحد مساجد القاهرة وقف خطيب الجمعة ، وبعد أن بسمل وحمد الله وصلى على الرسول الذي قال « أن المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف » ، استطرد مفسرا الحديث قائلا أنه يعنى أن على المؤمنين أن يكونوا أقوياء ، وواصل الخطيب كلامه قائلا :

\_ والطعام مصدر من مصادر القوة ٠٠ والبصارة يا عباد الله من أفضل الأطعمة لتقوية المؤمن وهي تصنع من قول مجروش تشرب ماء ، ثم دق في ماجور أو سحق في رحى ٠

واستمر الخطيب يتحدث عن طرق صنع البصارة ، والفرق بين الطريقة المصرية والطريقة الشامية في طهيها ، وبين طبائع أهل دمياط وأهل الصعيد في تناولها ٠٠ ودهش المصلون وظنوا خطيب مسجدهم أصيب بلوثة ٠٠ لكنهم بعد دقائق أدركوا أن الخطيب المشاغب قد أمر بالكف عن الكلام ٠٠ وأنه لم يجد وسيلة ليقول لهم ذلك الا أن يتحدث في موضوع ليس موضوعه ٠٠ موضوع يجعله يبدو هازلا ٠

وفى الجمعة التالية كان الأمر قد صدر للخطيب بعدم الكلام عن البصارة أو الى طعام آخر ·

## أفسة الذهب

نكبت مصر الملوكية بحكام كان منهم المجنون والسفيه والطاغية ، الضحكها البعض وأبكاها الآخرون ، وعذبها هؤلاء وأولئك ،

وكان الأمير « خمارويه » هو أشهر حكام مصر في سفهه وتبذيره ، كان يحب الخيل فاستكثر منها حتى ضاقت بها الاصطبلات السلطانية ، وكانت لها أنساب مثبتة في دواوين القصر السلطاني كأنساب الناس المعروفة ، وكان مولعا بالعمارات وغرس الأشجار ، لدرجة أنه أنشأ ميدانا بالقرب من جامع أبيه – « احمد بن طولون » – فنقل اليه الأشجار من سائر البلاد الهندية والشامية ، حتى من خراسان ومن مكة ومن اليمن ، فكان به سائر الفواكه وسائر الرياحين وأنواع من الزرع لم تدخل مصر قبله ٠

وبلغت به الهواية حدا جعله يزرع أنواعا من الرياحين ويجعلها كالسطور تقرأ ، فبعضها يكتب آيات قرآنية أو حكم ، وبعضها الآخر يكتب شعارات تمجيد لشخصه الكريم ·

ووصل به الأمر أنه عين لهذه السطور المزروعة آكثر من بستانى بأيديهم مقصات من الذهب والفضة ، ليصلحوا بها ما يفسد من الأوراق ، ويخرج عن قالب الاعتدال في الأحرف حتى يستقيم الكلام في معناه ٠٠ ليس هذا فقط بل أنه غطى جذوع الأشجار الضخمة بالنحاس الأصفر المطلى بالذهب ، فكانت الشمس اذا طلعت على تلك الأشجار لا يستطيع أحد أن ينظر اليها من شدة اتقاد ذلك المنحاس الموه بالذهب ٠٠٠ وكان يسحق المنك والكافور وينثره على تلك الرياحين الكابية ٠

فى وسلط ذلك البستان المخرافي أنشأ « خمارويه » بحيرته الشهيرة التي ملاها بالزئبق ووضع على سطحها فراش من جلد أنعم من الحرير ، وكان يملأ ذلك الفراش بالهواء ، وينام فوقه على الزئبق وسط مهرجان من الأضواء والعطور • • ويقال ـ والعهدة على المؤرخين ـ أنه كان يشكو من آلام في المفاصل لا يستطيع معها أن ينام الا بهذه الطريقة الملوكية •

ومما يروى عن سفهه أنه خرج مرة يتنزه فلقيه اعرابى فأخذ بعنان فرسه ، وأنشد شعرا يقول :

ان السسنان وحسد السسيف لو نطقسا

لحدثــا عنـك في الهيجـاء بالعجب

أفنيست مألسك تعطيسسه وتبذلسسه

يا أفسة الفضسة البيضساء والذهب

وأعجبت الأبيات «خمارويه» وأراد أن يؤكد للشاعر أنه فعلا آفة الفضة والذهب، فالقى البيه بكل ما معه، وكل ما مع رفقائه ·

فى زحام التاريخ اختفى « خمارويه » • ولم يترك سوى حكاية ابنته « قطر الندى » التى زوجها جدها الى الخليفة « المعتضد بالله » ، وأرسلها فى موكب لم يشهد له التاريخ مثيلا ، قطع المسافة بين القاهرة وبغداد فى ستة أشهر ، وترك أيضا من مآثره أعجوية النوم على فراش من مطاط فوق سطح من الزئبق !

وترك أيضا أغنية مليئة بالشجن ، لا ندرى أهى فرح أم حزن ، أهى زغرودة زفاف أم ترنيمة عزاء ، لعل المصريون أعادوا توزيعها موسيقيا لتدل على حالهم مع الأمير آفة الذهب ١٠ أغنية تقول : « يا للحنة ١٠٠ يا للحنة يا قطر الندى ، ٠

#### العساقل والجساهل

تولى « محمد بن طغج الاخشيد » ولاية مصر ، واسس بها ملكا ودولة عاشت أكثر من عشرين عاما ، وأصر قبل أن يموت أن يتركها لخادمه ، بسبب شخصيته الغريبة ، ونفسيته المريضة ،

كان الاخشيد متقلب المزاج ، شديد البخل ، سوداوى الطبع ، يعاوده فى المحين بعد الحين صرع يهيج به فيخرجه عن طوره ، ويدفعه الى العنف بمن رفق به ، والغلظة مع من عاملهم بالحلم ، ومن أحواله التى يرويها التاريخ ، أن اثنين من قضاة الشرع فى ههده ، اختلفا فى بعض مسائل

الفقه وشاع خلافهما فاستدعاهما ليتناظرا فى السئلة التى اختلف عليها أمامه وفى مجلسه ، وظل طوال الجلسة يتابع الحوار بين القاضيين مستمتعا ، وفجئة استفزه ارتفاع صوت القاضيين ، فأمر بأخذ عمامتيهما ونزعهما عن رئسيهما وطردهما من المجلس .

ومن أطواره الغربية أنه كان يحب العطور وخاصة العنبر، وكان يلزم الناس بأن يهدوه اليه ، ليس هذا بل انه احتكر بيعه ، فيخرجه من خزائنه ويبيعه للتجار بثمن غال ، ثم يتلقاه منهم هدية ٠٠ وكان يكره أن يكون هناك نظير له ، ولمهذا لم يقرب الا الأسافل ، ولم يترك رجلا ذا وجاهة أو قيمة الاحطمه ، ليظل وحده الكبير والقوى ٠

وضاق المصريون به ، وكرهوا حكمه ، واستعانوا عليه بالسحرة والمشعوذين ليذهب عنهم ، وفي أحد الأيام ، وجد منشورا مكتوبا في رقعة ورق بغرفة نومه ، قال فيه كاتبه أن الناس يدعون عليه وأن دعاءهم سيجاب ، لأنه خرج \_ كما قال المنشور \_ « من قلوب قرحتموها ، وأكباد احرقتموها ، وأجساد عذبتنوها ، ولو تأملتم لعلمتم أن الدنيا لو بقيت للعاقل لما وصل اليها الجاهل ، وأضاف صاحب المنشور يقول : « أن الناس تتمنى وتنتظر زوال ملككم ، ومن المحال أن يموت المنتظرون كلهم ويبقى المنتظر به فافعلوا ما شئتم ، فانا صابرون ، وجوروا فانا بالله مستجيرون » .

ولشدة وساوسه كان يتصور دائما أن هناك من يأتمر به ، فكان يكثر من الحراس والعبيد ، حتى ليبلغوا الآلاف ، فاذا خرج للصيد ضاعف أعدادهم وتأكد من يقظتهم •

وحدث أن جلس يوما يتفرج على فيل وزرافة ، ورفع عينيه فجأة فاكتشف أن كل عبيده وحراسه قد انشغلوا بالفرجة وغفلوا عنه ، الا واحدا فقط هو خادمه « أبو الممك كافور ، الذي كان يعلق بصره به ، وليس بالفيل والزرافة ، فقال :

ـ والله لا يرث دولتي الا هذا العبد (!!) •

ومات الاخشيد حريصا على ألا يتركها لصاحب شأن ، يعلو ذكره بعده ، فتركها لكافور الذى وصفه بعض المؤرخين بأنه كان خادما موفقا ، أكثر منه قائدا ناجعا •

وتحققت كلمة المصرى المجهول « تركها العاقل فوصلت للجاهل » •

#### باية حال عدت ؟

كان للعيد مع « أبو المسك كاقور الإخشيدى » نوادر ٠٠ بل وقصائد أيضا ٠

وكافور نموذج من الكائنات الغريبة التى تعذبت بها مصر ، وشقى بها مشعبها ، فتحملها صابرا ، حتى ذهبت غير مأسوف عليها ، هبط مصر عبدا لا يعرف أحد له أصلا ، بيع فى سوق العبيد ، فاشــتراه تاجر من تجــار الزيوت ، على ما به من عيب ، اذ كان دميما مشوه الخلقة ، بطيئا ثقيل البدن ،

ولقى كافور من العذاب ما يلقاه أمثاله ، حمل الأوانى على عاتقه ، وأدار المعاصر ، وجر العجلات بديلا عن الدواب والماشية ، وانتقل من سيد الى آخر ، حتى ملكه أحد أصدقاء « الاخشيد ، حاكم مصر ـ وأرسله يوما الى المحاكم فأعجبته قوته واشتراه من صديقه بثمانية عشر دينارا لا غير .

وحكم «كافور » مصر من وراء ستار ومولاه يعيش • ثم حكمها عامين بعد وفاة « الاخشيد » ، ويصف المؤرخون عهده بأنه كان عهدا أسود كوجهه ، تعرضت سلطنة مصر فيه للهجمات العسكرية ووقعت زلازل مروعة ، وشبت نيران دمرت ١٧٠٠ منزل بالفسطاط ، وانتشرت الأوبئة حتى مات من أهل مصر نصف مليون ، وعجز الناس عن تكفين الموتى ودفنهم ، فكانوا يلقون بجثثهم في النيل لكثرتها •

وبرغم كل الهيبة التى زعمها لنفسه فان طبيعته غير الوقورة كانت بخلبه ، ومما يروى عنه انه كان جالسا فى قاعة عرشه يوم العيد ، فدخلت عليه طائفة من أهل الغناء والطرب وبيدهم طبول ومزامير ، فلما رقصوا بين يديه طرب السلطان ، ونسى نفسه وحرك كتفيه متراقصا بصورة رآها كل الجالسين ، فكانت فضيحة مدوية فى يوم عيد ، واراد «كافور » تغطية موقفه فزعم انه مصاب بمرض عصبى تهتز معه أكتافه ، وظل منذ ذلك التاريخ يهز كتفيه فى كل جلسة ، لينفى عن نفسه انه تراقص وهو سلطان ٠

حاول « كافور » أن يجمع قلوب الناس بالعطايا والنح والرشاوى ، فتجمع حوله المنافقون والسترزقون ، وتقاظر الشعراء على مصر يمدحونه ويقبضون وهو سعيد ، لكن حظه العاثر كان ينتظره يوم العيد ، فقد انتهى كل هذا المهرجان ، عندما هجاه المتنبى يوم عيد فمضى تاركا أقسى قصائد المهجاء في تاريخ الشعر العربى :

عيد بأية حال عدت يا عيد يما ميا تجديد يما مضى أم لأمدر فيا تجديد لا تشتر العبد الا والعصا معه أن العبيد لأنجساس مناكيد من علم الأسدود المخصى مكرمة أقومه أم البيض أم الماؤه المديد ؟

## اعــزاز ديـن الله

وصل الاندماج بين المسلمين والمسيحيين في مصر ، الى الدرجة التي تحولت معها بعض الأعياد الدينية الى أعياد قومية ، يبتهج لها الجميع ويحتفلون بها ، ويمارسون طقوسها ، دون تفرقة • بل وأصبحت أيضا من الأعياد الرسمية التي تحتفل بها الدولة •

ومن تلك الأعياد « عيد الغطاس » وهو يقع فى الحادى عشر من شهر طوبة من كل عام ، وفيه يحتفل المسيحيون بذكرى تعميد المسيد المسيح فى نهر الأردن على يد « يوحنا المعمدان » • ويذكر المؤرخ الاسلامى « المسعودى » ، أن ليلة الغطاس كانت من الليالى ذات الشأن العظيم عند أهل مصر لا ينام فيها الناس •

وقد وصف فى تاريخه طقوس الاحتفال بها فى سنة ٣٣٠ ه ( ٩٤٢ م ) فى زمن المدولة الاخشيدية ، فقال ان السلطان أمر فأوقدت المشاعل بين مصر القديمة والجزيرة ، حتى وصلت الى ألف مشعل ، هذا غير ما أسرجه أهالى مصر نصارى ومسلمين أمام بيوتهم ، وفى الشوارع العامة وأمام الحوانيت والوكائل .

وعلى سطح النيل وعلى شاطئيه تجمع المصريون في الزوارق واحتشدوا على الدور المطلة على النهر، واخذ معظم الناس يغطسون في النيل، ويأكلون

معا، ويشربون، والمدينة ساهرة طول الليل، ومن المعتقدات الشيعبية لدى المسلمين والنصارى فى مصر، أن الغطس فى النيل ليلة التعميد يقى من الأمراض ويشفى كل الأدواء،

وبعد هذا التاريخ بخمسة عشر عاما ، وفي « ليلة الغطاس » أمر المخليفة « المظاهر لاعرار دين الله » ، بأن توقد المشاعل والنار في الليل ، وكثر شراء الفواكه والضأن واناب المخليفة عنه « متولى الشرطة » في خضور الاحتفال ، فضرب خيمة على شاطىء النيل ، وحضر منها الاحتفال ، أما المخليفة فقد انتقل ومعه حريمه الى أحد القصور المطلة على النيل ، ليشهد منها الاحتفال .

وكان من رسوم الدولة في أيام الفاطميين ، أن يوزع التحليفة منحا على كبار رجال الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس ، وغيره من أعياد الأقباط ، ففي « خميس المعهد » – الذي يسميه العامة خميس العدس – توزع دار الخلافة عشرة آلاف دينار على أرباب الرسوم ، وفي « عيد الغطاس » توزع عليهم النارنج والليمون وأطنان من القصب والسمك البورى ، وهو ما كان يحدث أيضا في عيد الميلاد ان كانت دار المخلافة توزع الحلوي والأسماك احتفالا ومشاركة من « الدولة » في الاحتفال بذكرى ميلاد أنبياء الله •

وفى ليلة الغطاس ، كان القسس والرهبان ، يخرجون فى موكب مهيب يحملون صلبانهم ومشاعلهم ويتلون صلواتهم وترانيمهم طوال الليل ، وتختلط اصدوات أجدراس الكنائس بأصدوات المؤذنين وترانيم القسس بتكبيرات المشايخ . . . ويقوم « الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » ليصلى .

#### سسماط الأحسزان

فى السابع من رمضان عام ٣٦١ ه ( ٩٧١ م ) ، افتتِ المجامع الأرهر المصلاة لأول مرة ·

وفى عيد الفطر من العام التالى ، ركب « المعن الله » أول الخلفاء الفاطميين بمصر ، عقب مقدمه الى عاصمة ملكه الجديد بقليل أالي الجامع

الأزهر لصلاة العيد ، والقى خطبة بليغة أبكى فيها الناس · وكانت هذه أول صلاة رسمية يشهدها الخليفة الفاطمى بالجامع الأزهر ، ولم يكن قد مضى على قدومه مصر سوى أشهر قلائل ·

ومنذ ذلك التاريخ اخذ الجامع الأزهر مكانته باعتباره السجد الرسمى للدولة الفاطمية ، يخطب فيه الخليفة بنفسه طوال أيام الجمع في رمضان ، وتعقد فيه الاحتفالات الدينية في المناسبات الرسمية للدولة •

ومن الاحتفالات الفاطمية التي كانت تقام فيه: الاحتفال بيوم الأحزان في المعاشر من المحرم، أو يوم «عاشوراء»، وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام الحسين ـ رضى الله عنه ـ في كريلاء، واستشهد فيه معه، معظم آل بيت الرسول، وهو ما جعل الفاطميين يعتبرونه من أسود الأيام ني التاريخ .

وفى ذلك اليوم كان الخليفة يحتجب عن الناس ، وفى الضحى يركب قاضى القضاة ونوابه وقد ارتدوا ثياب الحداد ، فيتوجهون الى الجامع الأزهر ، ويتوجه اليه بينفس الطريقة به الأمراء والأغنياء والعلماء ، وعندما يتكامل عددهم ، يأتى الوزير فيأخذ مكان الصدارة فى الجلس ، ويتلو القراء القرآن ، ثم تبدأ المراثى ، فيلقى الشعراء قصائدا فى رثاء الحسن والحسين والله وآل البيت ، ولا يستطيع الحضور مغالبة دموعهم ، فينفجرون فى البكاء والمعويل ،

ويتوجه الجميع بعد ذلك الى قصر الخليفة ، وقد أصبح قصرا آخر ، فترفع الأبسطة والسجاجيد الفاخرة ، وتفرش الأرض بالحصر ، ويستقبلهم ناتب عن الخليفة ، حيث يبدأ الجزء الثانى من يوم الحزن ، بقراءة القرآن والبكاء والعويل · وعند الظهر يدعى الجميع الى المائدة ، وكانت تسمى « سماط الحزن » وتمد في القاعة الكبرى بالقصر ، ولا تحوى سوى العدس والألبان والأجبان ، وعسل النحل والخبز الأسمر ، ويدخل من يشاء لتناول الطعام فاذا انتهى القوم انصرفوا الى دورهم ·

فى ذلك اليوم الحزين ، كانت الأسواق تعطل ، ويعتكف الناس حتى العصر ، ويعم الحزن والنواح ، كمظهر من مظاهر الندم على الحق الذي قتله الباطل متجبرا ، وقضى عليه مستهترا •

ولم يبق من تقاليد هذا اليوم سوى طبق عاشوراء الشهير أحد أطباق « سيماط الحزن » \*

## السلطة في المراد

فى عام ٢٣٩ هـ ( ١٢٤١ م ) ، بيع كل أمراء مصر فى المزاد بما فيهم نائب السلطنة •

حدث هذا فى حكم الملك الصالح « نجم الدين أيوب » ، وكان قد أكثر من شراء المماليك ومنحهم امارة بعض الأقاليم ، وصاروا أصحاب الجاه والنفوذ على الرعية ، لا يبالون فى ذلك بطشا ولا ظلما يقع على الناس ، وضج المصريون من مظالم المماليك وسرقاتهم وتحكمهم الغبى فى أمور السلطة والسلطان •

وفى تلك الفترة وفد من دمشق الى القاهرة الشيخ « عن الدين بن عبد السلام »، وكان فقيها خيرا ، بلغ من احترام الفقهاء له أن امتنعوا عن الافتاء مع وجوده ، وبالغ السلطان فى اكرامه ، فولاه قضاء مصر والوجه القبلى ، وقبل الشيخ المنصب ، ووضع تقاليد رائعة له ، وأصر على أن تكون كلمة الحق لا سلطة القوة هى الفاصلة بين المحاكمين والمحكومين .

وعندما زادت مظالم أمراء المماليك ، بحث الشيخ عبد السلام الأمر فقهيا ، وخرج بفكرة غريبة تقول : ان هؤلاء المماليك أرقاء للشعب المصرى ، ذلك أن السلطان قد اشتراهم بمال الدولة ، وما زال حكم الرق ساريا عليهم فيحق لبيت مال المسلمين أن يبيعهم اذا ما شكى نقصا في موارده ، واحتاج لتمنهم يسد به مطالب المسلمين ، وكتب الشيخ فتوى بها المعنى ، وانتهى الى ضرورة بيعهم وصرف ثمنهم في وجوه الخير ومصالح الأمة ،

وثار الأمراء ، وامتلأوا غضبا وغيظا ، وحاولوا أن يثنوا الشيخ عن فتواه ، فصمم عليها وأعلن أن هؤلاء الماليك لا يصح لهم اى تصريف فى أمور الحكم ، فتعطلت مصالحهم وتوقفت اعمالهم ، فرفعوا الأمر الى السلطان ، فأرسل الى الشيخ يطلب منه العدول عن فتواه ، فأصر عليها ، وأعلن اثه سينقذها ، والا فسوف يعزل نفسه من منصب القضاء ويترك فتواه قائمة فى البلد الاسلامية يعمل بها المسلمون ، ويتصرفون على اساسها ، وثار نائب السلطنة وهم بقتل الشيخ ، لكنه خشى ثورة العوام .

وسالوا الشيخ عن حل للمشكلة ، فقال لهم : - سأعلن بيع الأمراء في المزاد .

وهو ما فعله ، اذ عقد مجلسا كبيرا من رجسالات الدولة ، حضره السلطان والأمراء ، وأخذ قاضى القضاه ينادى عليهم واحدا بعد الآخر ، ويغالى فى ثمنهم ، لأنهم أمراء يزعمون أنهم ملوك الأرض ، ويتحكمون فى شعب اشتراهم بأمواله ، فظنوا أنهسم اشتروه بأموالهم ، وتقدم السلطان

فاشترى أمراءه ودفع أضعاف الثمن الذي اشتراهم به وقبض الشيخ « عن الدين بن عبد السلام » المال ، وأعتق الأمراء وأما الثمن فقد صرفه الشيخ على وجوه الخير ، ومصالح المسلمين وجوه الخير ، ومصالح المسلمين و

وعاد الأمراء يتصرفون في أمور معايشهم ، بعد أن تلقنوا درسا جعلهم يكفون ب الي جين ب عن ظلم العباد .

## خاطس السلطان

عنسما تكون السلطة شخصية ، فلا قيمة للانسان ، ولا معايير للصعود وللهبوط أو للارتفاع والانخفاض

وفي العصر الملوكي ـ وهو المنموذج الركز لهذه السلطة الشخصية ـ كُبِر رجال ، وأرتفعوا وأثروا ، ثم حط بهم الهوان ، وافقروا ، دون أن يعرف الحيد البييب في الحالتين .

ومن هؤلاء القاضى « كريم الدين ابو السديد » وكان ناظرا لخاصة السيلطان « الملك المناصر مجمد بن قلاوون » – أى مديرا لأمواله الخاصة مقريا الليه ، فارتفعت درجته فى الدولة ، ونال من العز ـ كما يقول ابن اياس ـ ما لم بنله جعفر البرمكى فى أيام هارون الرشيد .

والأموال من غير حرج ، فكان الأمراء والأعيان يركبون في خدمته ، وينزلون معة الى بيته ، وكان مسرفا الى درجة غريبة ، فقد حدث مرة أن شفى من مرض ، فجمع كل الورد من أشجاره بالقاهرة ، وفرش منه في داره ما قدر عليه ، فعل ذلك حتى في دهاليز بيت الخلاء ، وفي الشارع الحيط بالمنزل ، وداس الناس منه ما داسوا ، وأخذوا منه ما أخذوا ، وجمع العبيد والغلمان ما بقى منه فباعوه بخمسة الاف درهم .

وفجأة أمر السلطان بعزله وصادر أمواله ، ولم يترك له لا قليلا ولا كثيرا ، وصادر نساءه وغلمانه وحاشيته ، ثم نفاه الى أسوان ، ولم يطق و كثيرا ، وصادر نساءه وغلمانه وحاشيته ، ثم نفاه الى أسوان ، ولم يطق و كريم الدين ، الموقف ، فشنق نفسه في سجنه ومات منتحرا ، أما السلطان

فقبض على ابنه وعذبه حتى أقر ببقية ما كان يخفيه من أموال فوجد لديه من الذهب مائتى ألف دينار أما التحف فكان عددها لا يحصى

والغريب فى هذه الحكاية ــ المتى كانت تحدث بمعدل كل شهر مرة فى العصر الملوكى ــ هو سببها:

ان السبب ـ فى كل مرة ـ كما يذكره المؤرخون « هو أن السلطان قد تغير خاطره على فلان » .

## الشيخ الاقصرائي

عرف التاريخ المصرى عددا من « شيوخ الاسلام » الذين دافعوا بشجاعة عن آرائهم وقالوها في وجه الخطر نفسه .

ومن هؤلاء الشيخ « أمين الاقصرائي » ، وكان شيخا اللاسلام ، على عهد السلطان المملوكي « الأشرف قايتباي » ، وكانت هناك مناوشات على المحدود بين « السلطنة المصرية » ومملكة « شاه سوار » ، وعقد السلطان مجلسا كبيرا من العلماء والقضاه اجتمع بالحوش السلطاني بالقلعة ، وكان « الشيخ الاقصرائي » من بين من دعوا الى هذا الاجتماع ، لكنه تأخر في الحضور •

وفى الجلسة تحدث السلطان ، فقال ان الغزاة يهددون البلاد السلطانية ولابد من خروج تجريدة عسكرية لملاقاتهم ، وهناك مال كثير مع الناس ، يزيد عن حاجتهم • ولمذلك فانه يطلب من العلماء الموافقة على فرض ضرائب جديدة على التجار وأصحاب الأراضى والحرفيين ، وسائر أهل مصر قاطبة •

وكاد المجلس يهم بالموافقة ، لولا أن وصل « الشيخ الأقصرائي » الى مكان الاجتماع ، فلما علم بما دار ، ثار ثورة عارمة ، وخاطب السلطان علنا أمام الجميع ، فقال أنه ليس من حقه أن يفرض ضرائب جديدة الا اذا نفد كل ما في بيت المال ، عندئذ يأخذ السلطان ما يحتاج اليه من فائض القادرين والأثرياء وحلى النساء ، فاذا لم يكف ، نظر الى ما في يد الناس فيأخذ غير الضروري ويترك الضروري .

وخلال الحديث ارتفع صوت الشيخ الجليل ، وهنمه مخاطبا السلطان : - اننا نخشى أن يسائلنا الله تعالى يوم القيامة : لم لا نهيتموه عن ذلك ! وخافه السلطان فعدل عما يريد ، وكثر دعاء الناس يومها له .

ومات الشيخ « الأقصرائي » بعدها بثماني سنوات ، وكان في الثمانين ، وصفه « ابن اياس » فقال : « انه كان دينا خيرا قائما في المحق يخاشن الملوك والسلاطين ، ويخلظ في المقول ، ولا يخشى الا الله تعالى » •

وأكثر الناس خشية الله ، أكثرهم حبا للوطن ١

# بین « الزفر » و « شنیعة »

ما أكثر المضحكات المبكيات التى شهدتها مصر فى عصر المعاليك واحدة منها ، أن السلطان المملوكي « خشقهم » في أواخر عهده عين « الشمسي محمد البياوي » وزيرا أول له ، وبمجرد أن سمع الصريون الخبر قالوا جميعا :

- الزفر تولى الوزارة بمصر -

ذلك أن « البباوى ، كان طباخا أميسا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان أضله معاملا في اللحم ، أي جزارا ، وهو ما أوحى أحد شعراء المعهد أن يقول :

قالصوا البباوى قصد وزر قلصور الا البه وند الدهمور كالمورود الا بالبقور وقال آخر:

وقال آخر:

ومصل الى الجهال ميال هائا وكالمان حمارا مثال البباوى

فالساعد في طالصع البهائا

وريره ، وأقام « البياوى » بمقر الوزارة ببركة الرطل ، وأيد السلطان وزيره ، فأصبحت له حرمة وافرة وكلمة نافذة ، لدرجة أن السلطان نزل الى المدينة يوما ، فأقام بمنزل وزيره الأول الى ما بعد العصر ، أما هو فقد سار فى الناس سيرة سيئة ، وصادر الأموال ، واضطهد الشعب ، ولم يتعفف عن شيء ، حتى أن المؤرخين حكموا بأنه منذ تولى الوزارة انحط قدرها « وتبهدل هذا المنصب للغاية » •

ولم يطل بالبياوى عهد الوزارة ، فبعد شهور من توليه المنصب نزل من بيته المطل على « بركة الرطل » وتوجه الى قتاطر بنى منجا على الخليج الكبير ، وبينما هو عائد انقلب به المركب عند فم الخليج ، فغرق ومن معه ، ولم يعثروا له على جئة ، كأنه م بتعبير ابن اياس مد من بقية قوم نوح ، اغرقوا فادخلوا نارا » وفرح الناس لموته ، وقال شاعر :

لا تكرهـــوا المـوت ان فيــه حصـاد من طـاب مـع خبيـث

بید أن فرحة الناس لم تطل ، ذلك أن من خلفه فی الوزارة ، كان « الزینی قاسم » وكان مشهورا عند العوام باسم « شنیعة » •

وكسه ذا بمصسر من المضحكسات ولكنسه ضسحك كالبكساء!

#### عظمة السلطان قلة

« السلطان الأبله » نمط من الذين حكموا مصر ، وساموها العذاب ، يطيشهم وغبائهم ، وضعف مداركهم العقلية ، وفوق هذا وذاك بما يحوزون من سلطة شخصية ، تحصن أفعالهم الطائشة ، وقراراتهم البلهاء ا

وكان « الملك المظاهر بلباى » واحدا من هؤلاء ، بدأ حياته مملوكا عاديا ، ثم ظل يترقى فى السلك المملوكى الى أن تسلطن فى عام ٨٧٢ ه ( ١٤٦٧ م ) خلفا لسلفه السلطان خشقدم ٠٠ وفى سلطنته تزايد نفوذ الأمير خين بك ، وكان يتولى منصب « الدوادار الكبير ، فتمكن من السيطرة على السلطان بحيث كان لا يتصرف فى أمر الا بمشورته ، فدفعه الى اضطهاد

مماليك سلقه « خشقهم » فقبض عليهم ونفاهم الى السجن بالاسكندرية ٠٠ وصار معهم ـ بتعبير مؤرخى العصر ـ « في غاية البلية » •

وكان الأمير خير بك ، مستشار سوء ، أشار على « بلباى » بالتوسع في نفقة العسكر ، فأعطاهم كل ما في المخزائن ، فاضطربت الأحوال نتيجة لافلاس المخزانة بعد أن تسلط العسكر عليها يطلبون كل شهر زيادة نفقتهم وأحوال الناس تسوء ، ولما كثرت المقتن ، اجتمع الأمراء والقضاة ، فخلعوا بلباى ونفوه مسجونا الى الاسكندرية ولم يستمر في السلطنة سوى ٥٦ يوما فقما ،

يصفه « ابن اياس ، بأنه كان « أرشل قليل المعرفة ، وكان عمره كله في غلاسة هو ومماليكه ، وشكله كتدبيره سيىء ٠٠ فجمع بين قبح الفعل والشكل ، ٠

وقد كثر تندر الشعب المصرى عليه ، وأطلق عليه العوام العديد من الأسماء الهزلية ، وهى طريقة استخدمها المصريون دائما لمقاومة حماقة المحكام وسوء تدبيرهم ٠٠ وقد تركزت السخرية من بلباى ، على غبائه ، وتبعيته المطلقة لدواداره الكبير ، وعجزه عن اتخاذ أى قرار منفصل دون أن يعود الى الدوادار ، حتى انه اذا سئل عن أمر من أمور الملكة يقول :

ـ ایش کنت أنا ٠٠ قل له!

أى قل لخير بك ، وقد سماه العوام لذلك « السلطان قل له » ثم حرفها اللسان المصرى الساخر والعظيم متعمدا الى « السلطان قلة » ·

## ضحك ٠٠ كاليكاء

فى العصر الملوكى ، وقعت مصر فريسة فى براثن مجموعة منالرتزقة والحمقى والمجانين ، ومن الظواهر التى انتشرت فى ذلك العصر « جنون السلاطين » التى تبدو لمن يتابعها ويقرأ قصصها فى مصادر تاريخ العصر المملوكى ، وكأنها ظاهرة طبيعية ورد فعل عادى لقسوة قلوبهم ، ودموية سلوكهم ، وأساليب حكمهم التى كانت تزيد من توحشهم ، وتذهب فى النهاية بعقولهم .

و كان الشعب يدفع الثمن سواء كان السلطان عاقلا أو مجنونا ، ففى المحالمتين تزداد قسوته وتتفجر دمويته ، غير أنها في حالات الجنون كانت تبدور فورعا من الكوميديا السوداء • فعندما مرض الملك « الأشرف برسباي ، وطال يه المرض ، وحصل له « مالاخوليا » وخفة عقل ونزق ، فأمر بنفى الكلاب بالميزة ، وانشغلت مصر كلها بالقبض على الكلاب وطردها الى الجيزة ، وكان كل من ينفى كلبا يتقاضى بعض القروش مقابل عمله هذا •

تشم أمر السلطان بالمناداة بأن لا تخرج امرأة من بيتها مطلقا ، فكانت المغاسسة اذا أرادت التوجه الى ميتة تأخذ ورقة من المحتسب وتجعلها فى رأسها ختى تمشى فى السوق ٠٠ وبعد أيام أمر السلطان بالمناداة من جديد بألا بيرتدى أى فلاح غطاء للرأس ، سواء كان كبير المقام أم لم يكن ٠

تم تصاعد جنون السلطان ، وازدادت تصرفاته طيشا ، فتحولت من نوادر مضحكة الى مآسى مقجعة ، فقد خطر له آن يخلص مصر من الاطباء ، فأصدر أمرا بقتل كل الأطباء ، وبدأ فأمر السياف أن يطيح برأس اثنين من اطبائه المخصوصيين ، ودار السيف بعدها في رؤوس أهل الطب ،

واستمر السلطان يصدر كل يوم أمرا مضحكا ١٠ أو مبكيا ١٠ وينقضه بعد قليل ، والمصريون يضحكون قليلا ١٠ ويبكون قليلا ١٠ ويصبرون دائما ٠

#### زمسن بسلا قلب

كان العصر المملوكى ، عصرا بلا قلب ، ويقدر ما تبدو ملامحه الآن رومانة يكية ، بقدر ما كان واقعه شديد القسوة ، ميت القلب ، فقد تسلطت على حكم مصر أيامها شراذم من الناس ، بلا ضمير وبلا أخلاق .

كنان السلطان « المؤيد شيخ » واحدا من سلاطين العصر الذين لا حد لقسوة قلوبهم ، وصلت قسوته الى الدرجة التى قتل فيها ابنه ، حتى لا ينافسه على المحكم ، وكان الابن « ابراهيم » معروفا بالشجاعة ، لا يمل من الحرب والقتال ، فمالت اليه قلوب الجنود ، فى الوقت الذى كان والده السلطان يشعر بآلام الروماتيزم الحاد فى مفاصله ، مما جعله يشك فى أن ابنه يتآمر عليه لميحل محله ، وقد عمل القاضى « ناصر الدين ابن البارزى » على زيادة شكوكه ، فقال له يوما :

\_ ان العسكر يقصدون خلعك من السلطنة فيولون سيدى ابراهيم · وببساطة شديدة قدم السلطان لابنه السم في قطعة من الحلوى ·

وفي يوم المجمعة التالى ، خطب القاضى « ناصر الدين » في المسجد ، قاصدا أن ينفي الاتهام الذي أشاعه الناس بأن السلطان قد قتل ابنه في سبيل العرش ، فخصص الخطبة للحديث عن حزن الرسول لفقده ابنه ابراهيم ، واستشهد بقوله :

\_ ان العين لتدمع ، والقلب ليحزن ، ولا نقول الا ما يرضى ربنا ، واننا لفراقك يا ابراهيم لحزونون • .

فلما سمع السلطان ذلك شق عليه ، وقال فى نفسه : يغرينى على ولدى حتى أقتله ، ثم يقطع قلبى ندما عليه ·

فلما فرغ القاضى « ناصر الدين » من صلاة الجمعة ، دعاه السلطان اليه ، وتبسط معه ثم أمر له بسلطانية سكر ، وكان القاضى أكولا فالتهمها ، وذهب الى مثزله فأقام ساعات ثم مات ،

كان السكر مسموما •

٠٠ زمن بلا قلب ٠

## ريمة المملوكية

جاء شهر رمضان من عام ٩٠٣ ه ( ١٤٩٧ م ) والناس في مصر مشغولون بأمر الطاعون ، كان السلطان هو « الملك الناصر أبو السعادات محمد بن الأشرف قايتياى » ٠٠ وكان الخليفة هو « المستمسك بالله أبي الصير العباسي » ٠

كان الطاعون قد بدأ فى رجب ، وتزايد فى شعبان ، ثم انفجر ليصبح كارثة لا تبقى ولا تذر فى رمضان ، ولم يعان المصريون ـ فحسب ـ خطر الموت وشر الطاعون ، ولكنهم عانوا أيضا شر الماليك وقسوة قلوبهم ، اذ كانوا يخطفون القماش من الدكاكين ، والبضائع من الأسواق ، ووصل الأمر

الى حد أن أحدهم كان راكبا يوما على فرس فصادف جنازة فى وجهه ، فجفل منها الفرس ، فأوقع راكبه على الأرض فقام ساخطا وضرب الحمالين الذين كانوا يحملون الميت ، ففروا هاربين تاركين ميتهم على الأرض ، فلم يرحمه المملوك وانهال على الجثة ضربا بالسيف ، وتركها ملقاة فى الطريق حتى أخر النهار .

وعندما انفجر الطاعون في رمضان فشلت كل وسائل الوقاية التي لجأ اليها المماليك لحماية أنفسهم من عدواه ، وتحصين أجسادهم الحاكمة ضد خطره ، لكن أمر الطاعون استفحل وشاع حتى طال بمخالبه الوحشية الطبقة العليا المرقهة في المجتمع ، آنذاك عرقوا الله ، وبدأوا يعترقون بخطاياهم ، ويكفرون عن ذنوبهم ، ويوما من رمضان أصاب الطاعون أحدهم ، فلما أشرف على الموت أحضر شهودا وأخرج بين أيديهم قماشا كثيرا وأموالا طائلة تصل الى أكثر من ثلاثة آلاف دينار ، واعترف أمام الشهود بأنه نهب ذلك من مكان سماه ، ثم قال لغلامه :

- امض وائتنى بأصحاب ذلك المال

فمضى الغلام ـ والشهود جالسون عند المملوك المشرف على الموت ـ وسائلهم واحضر الصحاب المال فسلمهم المملوك ما لهم بحضور الشهود ، وسائلهم المحاللة فلما حاللوه ومضوا ، مات •

وفى الليلة نفسها ، مات آخر من المماليك الجلبان ، فوجدوا عنده خمسة عشر ألف دينار ، ذكر لغلامه قبل أن يموت أنه نهب ذلك من دكان حدده فى حارة زويلة ، وحمل المال الى خزائن السلطان لكى يرد لأصحابه ٠

فى رمضان ذاك اعترف اللصوص والنهابون والقتلة بما ارتكبوا من معاص ، وخشى المماليك أن يقفوا بين يدى الله بذنوب لا تغسلها كل مياه المعمورة ، وارتفعت دعواتهم لله يعلنون توبتهم عن عذاب صبوه على شعب مسكين ، وهبهم أكثر مما يستحقون ، ومنحوه الجوع والسجن وافتقاد الأمن •

لكنه فى آخر رمضان ، انحسر الطاعون نسبيا ، وعادت ريمة لعادتها التقديمة ، ووقع فى يد السلطان مواطن اتهم بتهمة تافهة ، فأمر بسلخ وجهه وهو حى ، فسلخوه من رأسه الى رقبته وأرخوا جلد رأسه ووجهه على صدره ، وصار عظم رأسه ظاهرا ، وطافوا به فى القاهرة ، ثم علقوه على باب النصر واستمر معلقا الى أن مات ،

عادت « ريمة » الملوكية لعادتها القديمة ١٠ وقال الشاعر ابن اياس : قد قلت للطعـــن والمحاليك جاوزتمنا المحدد في النكحاية فترفقــا بالحورى قليــلا فترفقـا بالحورى قليــلا في واحــد منكمـاية

### الاسلام والسلطان

استولى « المظاهر بيبرس » على السلطة فى مصدر بمؤامرة دبرها ، وحافظ عليها بالقسوة والظلم ، وعندما أراد أن يرد عن سلطته خطرا وهميا ، حاقت به مؤامرته ، وذهبت بحياته ٠

وكانت البداية بعد أن هنم سلفه السلطان « المظفر قطر » المتار في معركة « عين جالوت » ، وهي المعركة التي كان « بيبرس » أحد قادتها ، وصاحب نصيب بالغ في النصر الذي تحقق فيها ، وهو ما دفعه لأن يطلب من السلطان منحه ولاية حلب ، ولكن « قطز » — وهو مملوكي يعرف لعبة السلطة جيدا — رفض أن يعطى غريمه القوى ولاية بعيدة عن رقابته حتى لا ينتهز الفرصة لكي يدبر المؤامرات ، ويستولى على السلطة منه ٠

غضب « بيبرس » من رفض طلبه ، وحفظها فى نفسه ، فما أن وصل « قطز » الى الحدود المصرية ، وخرج للصيد ، حتى استأذن « بيبرس » على السلطان ، طالبا أن يقبل يده ، شاكرا له أنه وهبه جارية من سبايا التتار ، وكان انحناؤه لتقبيل يد السلطان ، اشارة ـ متفق عليها سلفا ـ مع عدد من المتآمرين ، فخرجوا على « قطز » بسيوفهم ، وبعد دقائق ، كان السلطان قد سقط قتيلا ، وخلا العرش ، ليصعد بيبرس اليه ، ويصبح سلطانا !

وبعد سبعة عشر عاما من توليه الحكم ، ساور « بيبرس » القلق على سلطته ، وكان المنجمون قد تنبأوا بأن رجلا جليل القدر سيموت فى تلك السنة بدمشق حيث كان يقيم ، ولأنه كان يعتقد بالتنجيم فقد تيقن من صحة النبوءة لأن القمر خسف بأكمله فى دمشق ، وحرصا منه على دفع نبوءة الموت عنه ، دعا الملك « القاهر عيسى الايويى » الى مجلسه ودار عليهم السقاة بالخمر ، وكان « بيبرس » يشرب فى أقداح خاصة به ، وتظاهر بأنه يريد أن يكرم ضيفه ، فقدم له كأسا من كئوسه ، ودس له السم ، وشرب الضيف القدح ٠٠ وقام السلطان لبعض شأنه وعندما عاد صب له الساقى فى نفس الكأس ، وعلى بقايا الشراب المسموم ، لأنه لم يكن يعلم بتفاصيل المؤامرة ، ولم ينتبه السلطان لما حدث فشرب من نفس الكأس ٠٠ ومات ٠

وكان « بيبرس » يحقد على « الملك القاهر » ، لأنه أبلى فى الحملة على بلاد الروم بلاء حسنا جعل الناس تشيد به وتهلج بما فعله • فخاف منه على سلطته ، وتصور أن نبوءة الموت التى ستحيق به ، ستكون تمهيدا لتولى « القاهر » السلطة فى مصر والشام •

وأثبت « بيبرس ، أنه كان ابنا شرعيا لدولة الماليك ، التي دافع سلاطينها عن الاسلام كما لم يدافع عنه أحد ، وليس فيهم سلطان ، الا وهو فاسق أو عربيد أو ظالم ، والسبب بسيط ٠٠ أن التخفى والتستر الكاذب وراء الدفاع عن الاسلام كان ـ وريما ما يزال ـ الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بالسلطة والسلطان ٠

### أولاد النساس

حتى الآن ما زال تعبير « أولاد المناس » يجرى على السنة المصريين ، ليشير الى قوم كانوا أعزاء فأذلتهم الأيام ، وكانوا أصحاب سلطة وسلطان فأصبحوا بلا جاه ولا نفوذ ، يشفق عليهم الناس ، ويروون مأساتهم ، وغالبا ما ينسون ما ارتكبوه من جرائم أيام كانوا أصحاب جاه وسلطة وسلطان .

والى الغصر المملوكي تعود تسمية « أولاد الناس » ، فعندما يعزل السلطان أو يموت كان مماليكه يطردون من ( مقر الحكم ) في القلعة ، ويفقدون ما كانوا يحصلون عليه من امتيازات ، وتنزل نساء السلطان المعزول أو المقتول من القلعة وعلى وجوههن غبرة ، بعد أن ذهب زمن السلطة والتحكم ، والمعزة والكرامة ، والتسلط على الناس ، وإن لمماليك السلطان الميت أن يعودوا الى أصولهم : حينئذ كانوا يسمون « أولاد الناس » أو « مماليك السلطان القديم » ، ويعيشون على مخصصات يقبضونها من بيت المال ، ولا تقاس بما كانوا يحصلون على مخصصات يقبضونها من بيت المال ، ولا تقاس بما كانوا يحصلون عليه من أموال في عهد سلطانهم القديم ، فلم تعد الدولة عزيتهم ، يتحكمون فيها ويوزعون أنفسهم على مناصبها ، وينزحون بيت مالها •

وكانت مخصصات « أولاد المناس » هى البند السهل فى ميزانية الدولة ، فاذا وقعت أزمة مالية منع بيت المال عنهم مخصصاتهم ، وانكسرت لهم مرتبات ، فعانوا شظف العيش ، لكنهم كانوا قد تعودوا العبودية ، لذلك كانوا يسكتون ، ومرة قرر أحد السلاطين أن يخرج فى تجريدة \_ حملة عسكرية \_ فصرف لماليكه نفقة لكل واحد مائة دينار ، ومرتب أربعة أشهر وثمن جمل وثمن مئونة ، ثم أصدر أمرا بأن يلحق « أولاد الناس » بالحملة على أساس أن يصرفوا مرتب أربعة أشهر فقط ، فحصل لأولاد الناس كسر خاطر شديد •

ورغم تخاذل « أولاد الناس » ـ الذين لا تبدو شجاعتهم أو وقاحتهم الا وهم في السلطة ـ فقد وقفت جماعة منهم للسلطان بسبب النفقة ، فلما وقفوا له ، ساعدهم أحد الأمراء ، على عرض شكواهم ، لكن السلطان لم يهتم بهم ، ولم يرث لحالهم ، وقال :

ــ أنا ما عندى نفقة لهؤلاء ، فالذى لا قدرة له على السفر يرد الأربعة شهور التى أخذها ، وأنا أترك له شهرا ويستريح وتنقطع مرتباته ٠

وما أن قال السلطان ذلك حتى سكت « أولاد الناس » ، وانتهت لحظة شجاعتهم المؤقتة ، وقبلوا ـ وهم صاغرون ـ كل ما جرى فى حقهم ·

وكان « أولاد الناس » كثيرى الكلام قليلى الفعل ، يهاجمون ما يجرى في عهد السلطان الجديد حنقا على المكاسب التي ضاعت منهم ، لا معارضة لما يفعله ، فاذا ما زاد السلطان مخصصاتهم مدحوه وشببوا به ، كانوا قد تعودوا ذلة الالتحاق والهتاف لكل سلطة حتى تسقط للا تعطيهم مخصصات ونفوذ وسلطة للله وسرعان ما كان الحال يتدهور بهم ، فيحترفون اللصوصية والقتل ، ويدخلون السجون .

فى ذلك الوقت كان فى مصر أبناء للشعب لا ينتمون الأله ، ولا يترنمون الا باسمه ، وكان « أولاد الناس ، يسمونهم بالدهماء ، ويشنون ضدهم حملات قذرة ، ويسقطون عليهم كل تاريخهم الملوث ، يظنون كل الناس ذيولا وأتباعا ٠٠ لأنهم كانوا طول عمرهم لا يطمحون الا لذلك !!

## السلاموتي والمنافقين

كاد الشاعر المصرى القديم « جمال السلاموتى » يدخل السجن بسبب حرية الرأى أكثر من مرة ، بل وضرب مرة وشهر به و « جرس » فى القاهرة المماوكية لأنه كشف المنافقين وهاجم المتاجرين بالبادىء والذين يبيعون دينهم بدينارات قليلة ، لكن جماهير القاهرة التى أحبت السلامونى لم تتركه فى محنته ووقفت معه ضد خصومه ،

كان « السلاموتى » شاعرا رقيقا ، لكنه كان يسلط شعره القاسى على انواع معينة من الناس ، يتهمون الآخرين فى دينهم وهم بلا دين ، وفى ذمتهم وهم بلا نمة ، وفى وطنيتهم وهم يبيعون أغلى ما فى الحياة بأبخس الأثمان ، وكان يعيش فى عصر السلطان « قانصوة الغورى » ، وحدث أن أكتشف جرائم « لمعين الدين بن شميس » ، وكيل بيت المال ، تتضمن اختلاسات من الأموال العامة ، فسلط عليه شعره وهجاه هجاء مرا ، واتهمه بقلة النمة

وفساد الضمير وسرقة أموال الشعب ، وشكاه وكيل بيت المال الى القاضى « عبد البر بن الشحنة » ، الذى سارع فحكم فى القضية ، وأمر بأن يضرب « السلامونى » ويعزر ·

ولم يسكت « السلامونى » ، اذ كان يعرف أن « عبد البر » الذى غضب لقصيدة هجاء لأنها ـ كما قال ـ خروج عن الأدب ، هو لص يتاجر بالأوقاف ويسرقها ، ويدعى الشرف والتدين ، وهو منهما براء ، ورغم الضرب والتجريس كتب السلامونى قصيدة ضارية ضد القاضى « عبد البر » ·

ومما قاله فيها:

فشـــا الزور في مصـر وفي جنباتهـا ولـم لا و « عبد البـر » قاضي قضاتها

فاســــلام « عبد البر » ليس ســـوى بعمتـــه والمقــر في ســـنماتها

وتعرض السلامونى لسرقة عبد البر للاوقاف فقال:

السيت ترى الأوقياف كيف تبدلت وكانيت على تقيديها وليساتها

كانت القصيدة قاسية اذ كشفت للناس عن القناع الذى يرتديه القاضى مدعيا الاسلام والتقى ، ولأن الملاحظة حقيقية فقد استفزت القاضى ، خاصة بعد أن تواترت القصيدة بين الناس ، فلما بلغ القاضى « عبد البر » ذلك ، شكا « السلامونى » الى السلطان عندما طلع الى القلعة فى يوم التهنئة بأول الشهر الهجرى ، وعرض عليه القصيدة ، فأحضر السلطان « السلامونى » بين يديه ووبخه بالكلام وقال له :

#### - أتهجى شيخ الاسلام بهذا الكلام الفاحش ؟

ولم يستطع السلطان أن يحمى السلامونى من غضبة القضاه - وكانت مكانتهم الدينية تعطيهم شيئا من الحصانة - فنزل به القاضى الى المدرسة الصالحية وهو مكبل بالحديد ، وتعصب عليه القضاه وقصدوا ضريه بالسياط ٠٠٠ وهكذا تجمع اللصوص ضد السلامونى لأنه قال فيهم كلمة حق ، عرت أكانيبهم ومتاجرتهم بأقدس الأشياء ، وبرغم أن السلطان كان يعرف أن « السلامونى » شريف ، وأن خصومه - رغم أنهم ينافقون السلطان - بلا نمة ولا ضمير ، فقد اضطر للصمت ورضى بعقوبته لعجزه عن حمايته ، فما كاد الناس يتجمعون بدعوة من القضاة ليشهدوا تنفيذ الحكم بضرب السلامونى ، حتى فوجىء عبد البر بالناس يتعصبون للشاعر ، وإذا بهم قد ملأوا أكمامهم

بالحجارة ، وهددوا بضرب « عبد البر » ورجمه اذا تعرض للشاعر · وعندما رأى القضاة ذلك أطلقوا السلاموني وفروا هاربين ·

#### الواعظ المجهول

قى شهر رمضان من عام ١١٢٣ هـ (١٧١١ م) حدثت أغرب ثورة فى تاريخ القاهرة:

كان الحكم الملوكي ينوء بكلكلة على الشعب المصرى ، وكانت سنوات التخلف والقهر قد انتهت بالشعب الى ظواهر غريبة ، مظهرها الأساسى : الهروب في البدع الدينية التي لا تنتمي للدين في شيء ، وذات يوم حط في القاهرة رجل غريب جلس « بجامع المؤيد » يعظ الناس ، ويهاجم ما يفعلونه من زيارة لأضرحة الأولياء ، وتقبيل لأعتابهم ، وقال ان فعل ذلك كفر يجب على الناس تركه ، وعلى ولاة الأمور السعى في ابطاله ، وندد بما ورد في بعض الكتب من القول بأن بعض الأولياء أطلع على اللوح المحفوظ ، اعتبره كفرا لأن الأنبياء لا تطلع على هذا اللوح ، فكيف يطلع عليه من هم ادنى منهم ؟

واقتنع بعض خاصته بما يقول ، فخرجوا بعد صلاة التراويح ، ووقفوا بالنبابيت والأسلحة ، يتصدون للبدع الدينية ، واثار فعلهم هذا غضب آخرين ، فذهب هؤلاء الى العلماء بالأزهر وأخبروهم بقول ذلك الواعظ ، وكتب علماء الأزهر فتوى بأن كرامات الأولياء لا تنقطع بالموت ، وأن الواعظ المجهول كافر ويجب على الحاكم أن يزجره ، وتصدى لهم الواعظ ، وطالبهم بمناظرته في مجلس قاضى العسكر ، وخرج الواعظ المجهول في جمع من المصريين يزيد عن ألف نفس ، ومر من القاهرة الى « بيت القاضى » مطالبا بالمناظرة ، ولم يحضر العلماء ، ونتيجة لضغط الجماهير التي تطالب بالمناظرة ، كتب لهم القاضى فتوى يؤيد بها الواعظ ويرفض فتوى العلماء ، وعاد الجمع سعيدا وراضيا ،

وفى اليوم التالى اختفى المواعظ المجهول ٠٠ ولم يظهر فى جامع المؤيد ، وعلم المناس أن القاضى منعه من الموعظ ، فخرج المصلون من الجامع الى الديوان مطالبين باطلاق سراح الواعظ ، الذى أحبوه ووثقوا بما يقول ، ولم

ينصرفوا الا وقد أخذوه معهم الى جامع المؤيد ، فصسار يعظهم ويطالبهم بالانتصار للدين وقمع الدجالين ·

ولأن نظاما كالنظام المملوكي ، لا يمكن أن يحمى نفسه الا بالدجل الديني ، فقد سارع والى القاهرة بانزال الجنود الى الشوارع ، لكى يرهب الناس وأعاد القبض على الواعظ وتقرر نفيه من البلاد · وأخذ الجنود يطاردون أتباعه فضربوا بعضهم ونفى أكثرهم خطرا ، وعاد الدجالون ينشرون خرافاتهم في حماية الوالى ·

## عن النجبوم والقمس

فى زمن السلطان « قانصوة الغورى » تكاثرت موجات الغلاء ، وبرغم كل المحاولات التى كانت تبذل للتغلب عليها فقد كانت تعود لتظهر ، ذلك أنها كانت تنجم أصلا من مضاربة التجار واحتكارهم للأقوات ، وسوء توزيع الثروة ، وكانت تلك أشياء ثابتة في مصر الملوكية •

هل شهر رمضان من عام ٩١٧ هـ ( ١٥١١ م ) وفي مصر أزمة في الوقود ، اذ عز وجود الحطب وأخذ الناس يستعملون روث الحيوانات وقش الغيطان ، ورغم ذلك استمرت الأزمة واستحكمت ، حتى تعطلت مطابخ الأمراء والشهر هو رمضان ، حيث تزداد الحاجة للوقود .

وفى الشهور التالية تزايدت الأزمات وتفاقمت ، وزاد الطين بلة أن ظهر الطاعون فى مصر فتجمع على الناس الفقر والغلاء والجوع والطاعون ـ كما يقول مؤرخ العصر ابن اياس ـ وفكر السلطان أن يوفر لبيت المال بعض الموارد ، فأمر بأن يؤخذ لحساب الخزينة قسما من تركة كل من يموت بالطاعون ، محاولا أن يدفع بما يتجمع من أموال الموتى ، كارثة الطاعون والغلاء والمجاعة .

ورغم كل محاولاته ظل الغلاء منتشرا · ويوما نزل السلطان من القلعة ـ قصر الحكم ـ وتوجه الى عمارة كانت تبنى له فى المطرية ، فتفقد عمليات البناء ، وبعد أن انتهى عاد الى القاهرة من باب النصر ومر فى شوارعها كما هى عادته ، وتوجه الى مدرسته التى كانت قد تشققت وآلت للسقوط فأمر

يهدمها عن آخرها ، وفي طريق عودته تجمع الناس حول موكبه ، ويقول « ابن أياس » : أن العوام أسمعوه الكلام المنكى بسبب تشحيط الخبز وغلو الدقيق ، وكان القمح الجديد قد وصل ، وأشيع بين الناس أن السلطان يشتري القمح ويرسله الى الشام التي كان بها غلاء عظيم ، حتى قيل أن سعر اردب القمح فيها قد وصل الى سبعة جنيهات ، فكان السلطان يتاجر فيه ، فانشحطت القاهرة من الخبز والدقيق بسبب ذلك ، وكادت أن تكون غلوة برغم وجود القمح الجديد ، فلما شق السلطان من القاهرة تسببت عليه العوام بالكلام ، وقالوا له جهارا :

- الله يهلك من يقصد الغلاء الى المسلمين ·

وسمع السلطان ذلك فتنكد طوال النوم ، وطلع الى القلعة من بين الدروب ولم يشق من باب زويلة ٠

على أن نكد السلطان انتهى بمفاجأة لم يكن يتوقعها الناس ، فبعد ثلاثة أيام نزل ناظر الحسبة — أى وزير التموين — يعلن الأوامر الجديدة التى أصدرها السلطان وهى تقضى بابطال عدد كبير من الضرائب وخاصة المضرائب على الغلال ، ولأن ارتفاع كل الأسعار كان نتيجة لارتفاع اثمان القمح فقد انتهت الأزمة ، وارتفعت أصوات الناس بالدعاء السلطان ، وانطلقت له النساء بالزغاريد من الطيقان ، وقال البعض ان ما دفع السلطان افعل ذلك لم يكن الكلام « المنكى » الذى سمعه ، بل لأنه رأى في المنام نجوما تتساقط من السماء ، تبعها سقوط القمر ، وفسر ذلك بأن النجوم هي العسكر الذي يموت بالطاءون ، والقمر هو شخصه الكريم ، ودفعه هذا الى اظهار أسباب العدل وابطال المظالم ، قبل أن تسقط النجوم ، ويسقط القمر .

### اللعبة والمأساة

بدأت دولة المماليك بلعبة ، وانتهت بماساة : لعبة تولت خلالها « شجرة الدر » السلطنة المصرية ، ثم ماتت ضربا « بالقباقيب » ، وظلت ملقاة فى فناء القصر حتى سرق اللصوص تكة سروالها ، وكانت مضفرة بخيوط من الذهب ومزينة باللآلىء على ما يقول المؤرخون •

أما المأساة فقد حدثت فى « مرج دابق » ، عندما خرج السلطان المملوكى « قانصوة الغورى » ليواجه الجيوش العثمانية الغازية بقيادة « سليم الاول » وكان طبيعيا ألا ينتصر السلطان وجيشه مجموعة من المرتزقة الذين لا يهمهم فى شىء أن تنتصر مصر أو تهزم ، بقدر ما كان يهمهم أن يعيشوا لنفسهم ، وأن يستنزفوا ثروات الشعب ، ليشبعوا بها شهواتهم .

وفى المعركة لعب العدو بكل المتناقضات بين فرق الماليك ، وبما بينهم من صراع على العرش ، وشجار على المرتبات والأرزاق ، شخلهم عن الاهتمام بالوطن ، الذى لم يكن يعنيهم من أمره الا أنه مصدر للنهب ووسيلة الارتزاق ، وهكذا نجح جواسيس العثمانيين فى توسيع شقة الخلاف بين أمراء المماليك حتى ظن كل فريق أن خطة الحرب وضعت لالتهامه لحساب الفريق الآخر ، وكان « خاير بك » قد تواطأ مع الغزاة فانسحب هاربا وكسر ميسرة الجيش ٠٠ ذلك انه كان ـ بتعبير ابن اياس ـ « موالسا » مع ابن عثمان ٠

ووقف السلطان الغورى وحيدا وقد هرب العسكر كلهم ، وهو يصيح في الأمراء والمماليك :

\_ يا أمراء ٠٠ هذا وقت المروءة ٠٠ هذا وقت النجدة ٠

فلم يسمع له أحد قولا ٠٠ وغلت أيديهم عن القتال ، وخاف واحد ممن بقوا مع السلطان من الأمراء أن يصيبه مكروه ، فدعاه للهرب بنفسه ، فلما تحقق السلطان من الهزيمة ، أصيب بشلل في وجهه ، فطلب ماء ، فأتود به في طاسة من ذهب ، وما أن شرب حتى هم بالسير بحصائه ، فمشى خطوتين وانقلب عن الفرس ، وانطفأت - كما يقول ابن اياس - في قلبه جمرة نار ، ومات من شدة قهره ، وقيل فقئت مرارته ، وطلع من حلقه دم أحمر .

وبموت الغورى ، انتهت دولة الماليك ، ووقعت مصر تحت أقدام الغزو ، بسبب الماليك الذين « لم يجذبوا سيفا ولم يهزوا رمحا » لأنهم « لم ينظروا أبدا في مصالح الناس بعين العدل والانصاف » •

#### اللعب بالسييف

كان كل الذين أتو لغزو مصر ، مجموعة من البرابرة ، قساة القلوب ، غلاظ الأكباد ، يفتقدون دائما لأى حس انسانى مهما كان بسيطا •

وقى سنوات الغزو ، كان الشعب المصرى يعانى الأمرين من فظاعة أساليب المحتلين وحقارة نفوسهم • فعدنما دخل العثمانيون مصر ، أحالوا حياة المصريين الى جحيم ، ويصف « أبن أياس » ما فعله الغزاة ، فيقول أن « العثمانية طفشت فى جميع الحارات والأماكن ، وحطوا غيظهم فى العبيد والغلمان والعوام ، وغيرهم من الزعر ، ولعبوا فيهم بالسيف ، وراح الصالح بالطالح ، وصارت جثثهم مرمية فى الطرقات من باب زويلة الى الرميلة ، ومن الرملية الى الصليبة الى قناطر السباع ( السيدة زينب الآن ) » •

ويقدر ابن اياس من قتل في هذه الواقعة فوق العشرة آلاف انسان ، في الأيام الأربعة الأولى من وصول قوات الغزو الى القاهرة ·

ليس هذا فقط بل ان طرائف العسكر العثمانى ، هجمت على الناس فى بيوتهم وأخرجوهم منها ، وسكنوا بها ، حتى أصبحوا كالجراد المنتشر من كثرتهم ، وكانوا يقتحمون أبواب البيوت ونوافذها بخيولهم ، فضيقت الناس هذه الأبواب ، حتى أصبحت كالطاقات الصغيرة ، وبرغم هذا استمر الهجوم العثمانى ، وهدم الجنود ما ضيقه الأهالى •

وطاف السلطان سليم العثماني بالسيف في رقاب أمراء الماليك ، فضاع مجدهم ، وأصبحت جثثهم ملقاة في الطرقات تنهشها الكلاب بالنهار والضباع والذئاب بالليل ، وكانت زوجاتهم تدفعن أموالا للحراس لكي تسترددن جثثهم ، حتى تتمكن من دفنهم .

وكانت تلك نهاية طبيعية لدولمة المماليك ، التى لم تهتم أبدا سوى بأن تعيش متطفلة على عرق المصريين وجهدهم حتى وقعت مصر تحت أقدام الغزاة بسبب اهمالهم وترددهم وخيانة بعضهم .

#### الشيخ أبو السعود

جاء شهر رمضان من عام ۹۲۲ هـ ۱۰ والناس في مصر على غير ما يرام ۰

فى منتصف رجب ، مات « قائصوة الغورى » آخر سلاطين الماليك تحت سنابك الخيل ، أصابه شلل فجائى ، ودهبت به سكتة قلبية ، وهو يرى

بعينى رأسه ، كيف أضاعت الخيانة سلطنته ، كما ذهب بها جبن الأمراء وترددهم ، وخوفهم على ما يملكون من متع ونساء وثروات ·

وكان ما حدث له ، أول الفواجع من هذا النوع ، ذلك أن سلطانا لم ينكسر انكساره ، ولم يهزم هزيمته ، ولم يمت تلك الميتة الغريبة ، التى تجمع بين المأساة والملهاة ٠٠ وبين الدمعة والضحكة ٠

وكانت جيوش السلطان العثمانى سليم شاه قد اجتاحت خلال شهر شعبان حلب وبقية البلاد الشامية الى نهر الفرات ، وسقطت ثلاث عشرة من القلاع التابعة للسلطنة المصرية ، وتلقت القاهرة أنباء الهزيمة بخليط من الذهول والبكاء وقليل من التشفى .

وفى الأيام الأولى من رمضان ، عادت الى القاهرة فلول الأمراء الهزومين ، وملك بعض الخونة الجبناء منهم الشجاعة لكى يعودوا فى الوقت الذى لم يملكوها ليحاربوا أو يموتوا وكان منهم «قائصوة الآشرفي» نائب قلعة حلب : واحدة من أقوى القلاع المصرية سلاحا ورجالا وعتادا ، ومع ذلك سلمها الأشرفي بيساطة ، وعاد الى القاهرة ليبحث عن منصب أو ليطمئن على بيت أو مال أو حريم \*

ويكان القائم بالأمر في القاهرة أيامها هو الأمير « طومان باي المثاني » نائب السلطان ، وقد أمر بحبس الخونة والجبناء ، وطالبه الباقون بتولى السلطنة ، فرفض ذلك ، وألحوا عليه ، فأصر على الرفض ، فذهبوا معه الى المعارف بالله « الشيخ أبي السعود » وعرضوا عليه المشكلة ، وقالوا : أن السلطان الغوري قد مات ، ونصف السلطنة قد وقع في أيدى الغزاة ، ولا يمكن أن تظل البلاد بلا سلطان ، وطومان باي يرفض السلطنة ٠٠ فدعاهم الشيخ الى القسم على المصحف ، بأنهم اذا سلطنوه ، لا يخونونه ولا يغدرونه ولا يخامرون عليه ، فحلفوا على ذلك ٠

وكان الشيخ قاسيا ، فاشترط على الأمراء ألا يعودوا الى ما كانوا عليه من ظلم الرعايا وأن يبطلوا جميع ما أحدثه المغورى من مظالم ، وأن يلغوا عددا من الضرائب غير الضرورية · وختم حديثه لهم بقوله :

ـ ان الله تعالى ما كسركم وذلكم ، وسلط عليكم ابن عثمان ، الا بدعاء المخلق عليكم في البر والبحر •

## وصباح الأمراء:

- \_ تبنا الى الله تعالى من اليوم عن الظلم •
- وانفض المجلس ٠٠ ولكن الظلم لم ينفض ٠

## الجسد في المشنقة

على باب زويلة شنق السلطان « طومان باى » آخر سلاطين الماليك ، وبموته انتهت الى حين الخر حلقات المقاومة الرسمية ضد الغزو العثمانى وتحمل الشعب المصرى مهمة القتال دفاعا عن استقلاله وحرية أرضه .

وعندما وقع « طومان باى » فى أيدى السامادين الأتراك ، أعجب السلطان سليم العثماتى بشجاعته ، ولم يكن فى نيته قتله ، وعندما وردت الأخبار الى القاهرة بوقوع السلطان أسيرا فى يد الغزاة لم يصدق الشعب ذلك ، وسرت الاشاعات بأنه ما زال هاريا ويستعد للمقاومة ، واستفزت الاشاعة السلطان العثمانى الذى سارع باعلان سقوط « طومان باى » فى الآسر ليمنع المصريين من التكتل والتجمع للحرب ضد الغزو ، وأمر بأن يمر السلطان الأسير فى شوارع القاهرة راكبا حمارا صعيرا وبنفس الملابس التى كان يرتديها عندما وقع فى الأسر ، وأشيع أن « سليم الأول » ينوى نفى « طومان باى » الى مكة وليس فى نيته قتله •

فيما بعد عدل الغازى العثمانى عن فكرته ، وكان وراء عدوله عن ذلك ، انه أحس بأن بقاء « طومان باى » حيا يستفز الرغبة فى المقاومة لدى المصريين ، ويدفعهم للتجمع والتربص بالغزاة ، كان يريد أن تستسلم كل رموز المقاومة لكى يفقد الشعب القدرة عليها نهائيا ، وهكذا تقرر أن يعدم « طومان باى » ، ومر موكب السلطان الشاب فى شوارع القاهرة ، وعلى طول الطريق كان يسلم على الناس ، وعندما وصل الى « باب زويلة » أنزلوه عن فرسه وأرخوا له الحبال ، ووقف حوله الجنود العثمانيون بالسيوف السلولة ، ولما تحقق أنه سوف يشنق ، وقف على أقدامه على باب زويلة وقال الناس الذين حوله :

- اقرارا لى الفاتحة ثلاث مرات ·

ثم بسط يديه وقرأ الفاتحة ثلاث مرات ، وقرأت الناس معه ، وبهدوء قال للسياف :

ـ اعمل شغلك ٠

ووضعوا المضية في رقبته ، ولكن الحبل انقطع به ثلاث مرات ، فسقط على باب زويلة ، فلما شنق وطلعت روحه ، صرخت عليه الناس صرخة عظيمة ، وكثر عليه الحزن والأسف · فقد كان شابا حسن الشكل كريم الأخلاق ، لم يتجاوز الرابعة والأربعين من عمره ، يقول ابن اياس عنه انه كان « بطلا شجاعا تصدى لقتال ابن عثمان وثبت وقت الحرب بنفسه ، وقتك في عسكر ابن عثمان وقتل منهم ما لا يحصى وكسرهم ثلاث مرات وهو في نقر قليل من ابن عثمان وقتل منهم ما لا يحصى وكسرهم ثلاث مرات وهو في نقر قليل من

عسكره، رفض أن يظلم أو يقرض مظالم»، وعندما أغراه مستشاروه بذلك قال:

ـ ما أجعل هذا مسطرا في صحيفتي ·

وكان جسد « طومان باى » معلقا يتأرجح فوق « باب رويلة » لكن روح مصر المقاومة لم تتأرجح أبدا ·

#### الباشا والشييخ

لم تعرف مصر نظام مشيخة الجامع الأزهر قبل الفتح العثماني ، وكان العثمانيون يهتمون اهتماما خاصا بالوظائف الدينية ، ولما كان الجامع الأزهر يحتل مركز الصدارة بين المساجد والمعاهد الاسلامية ، ويضم جمهرة كبيرة من علماء الاسلام من كافة البلاد الاسلامية ، فقد كان طبيعيا أن يكون لشيخه مكانة خاصة ،

ومن الشخصيات التى يرجح انها تولت هذا المنصب فى بواكير نشأته الشيخ « شهاب الدين احمد بن عبد الحق السنباطى » وكان واعظا بالأزهر ، ارتفع صيته ، ونبه ذكره ، ولم يقبل الناس على واعظ قبله كما أقبلوا عليه ، ويقول عنه معاصره الامام الشعرانى « انه كان اذا نزل من فوق الكرسى يقتتل الناس عليه » ، ويذكر أنه كان متفننا فى العلوم الشرعية ، وله باع طويل فى معرفة مذاهب المجتهدين ، وان شهرته تعدت حدود مصر ، لتصل الى الشام والحجاز واليمن ، وحتى استانبول •

وكان الشيخ السنباطى شجاعا فى الحق ، لا يخشى سطوة حاكم ولا جبروت متسلط ، وقد حدث أن عين السلطان العثمانى « داود باشا » واليا على مصر ، فتصدى الشيخ لموكب الوالى وقال له أمام الناس :

ـ أنك رقيق ولا يجوز لك أن تتولى الأحكام ، وأحكامك باطلة ما لم تعتق ·

وغضب الوالى غضبا شديدا ، وهم بضرب عنق الشيخ بالسيف ، لولا أن تدخل الجنود ورفضوا تنفيذ أمره باعدام الشيخ ، بل وأخذوا جانبه ،

وكادت تكون فتنة ، واتسعت رقعتها فأرسل الباشا نبأها الى السلطان الذى اقتنع باعتراض الشيخ ، فأنعم على الوالى بالعتق وأرسل يشكر الشيخ. \*

وسعى الباشا الى الامام السنباطى ، فقبل أقدامه ، وحاول أن يسترضيه بمال أو هبة ، فلم يقبل منه شيئا ، ومن يومها أصبح لا يرد للشيخ رأيا ولا شفاعة .

وقد مات الشيخ بعدها بقليل ، وقال الامام الشعراني في ذلك « ولما مات اظلمت مصر لموته وانهدم ركن عظيم من الدين » •

# الأمير «خاين بك»

فى معركة مرج دابق خان الأمير المملوكى «خاير بك» الجيش المصرى ، وانسمحب بفرقته ـ بناء على اتفاق سابق مع الغزاة ـ تاركا قلب الجيش مكشوفا أمام فرسانهم ، وهو ما أدى الى هزيمة الجيش المصرى فسقطت مصر تحت أقدام العثمانيين .

ومكافأة له على خيانته عينه السلطان العثمانى سليم الأول حاكما على مصر المحتلة ، فسار في الناس سيرة سيئة ، وسماه العوام « خاين بك » وعانى حصارا نفسيا زهيبا نتيجة لمعاملة الناس له ، الذين لم يغفروا له تواطؤه مع الغزاة ، وخيانته للوطن ، فتحول الى سقاك شرس حتى وصفه معاصروه بأنه كان جبارا عنيدا ، سفاكا للدماء ، قتل في مدة ولايته ما لا يحصى من الخلائق ، وشنق رجلا لأنه سرق ثمرة فاكهة من حديقة له ، وشنق في مدة حكمه \_ وهي خمس سنوات \_ ما يزيد عن عشرة آلاف انسان ، وأغلبهم راح ظلما .

وكان من المعتاد ، عندما يصاب الأمير الملوكى بمرض الوفاة ، أن يبر بالناس ، حدث هذا فى عصر الأشرف قايتباى ، وفعله أيضا قانصوة الغورى الذى أصيب بعارض فى عينيه ، وخشى الاصابة بالعمى ، فجاد على الناس ، وأقرج عمن بالسجون •

وعندما دخل « خاين بك » في النزع الأخير ، أعتق جميع جواريه وعبيده ، وجماليكه ، وأمر بتوزيع عشرة الاف اردب قمح على الفقراء

والمجاورين ، وأفرج عن المحابيس رجالا ونساء ، ولم ير الناس في أيامه أحسن من تلك الأيام · وتحول الخائن الذي باع بلده ، والذئب الذي ابتكر وسائل للتعذيب جعلت قلب المعصر م على قسوته م يرتجف خوفا ، تحول الى انسان ضعيف ، جاد مع الناس ، وبر بالفقراء والمساكين ، وقال « ابن اياس » ان ذلك لم يفده بشيء ويأبي الله ما أراد ·

بعد موته نزل حريمه من القلعة ، على وجوههن غبرة ، وهن في غاية الذل ، وعلق أحد مؤرخى العصر على ما فعله في أواخر أيامه ، فقال « وغالب هؤلاء الماليك لا يعرفون الله الا وهم تحت الحمل اذا جرت عليهم مصيبة ، يجودون في حق الناس ويفعلون الخير » •

## المجنا كارتا المصرية

برغم كل مظالم الحكم المملوكى استمر الشعب المصرى يقاوم سلطتهم ، ويفرض عليهم مطالبه ويجبرهم أحيانا على الخوف منه ، ووضعه فى الاعتبار ·

ففى عام ١٧٩٥ م رفع فلاحو احدى قرى بلبيس شكوى الى الشيخ « عبد الله الشرقاوى » شيخ الجامع الأزهر من « مراد بك » و « ابراهيم بك » وكانا يتقاسمان السلطة فى مصر أيامها فأحال الشيخ الشكوى اليهما وطلب منهما أن يعملا على منع « الألقى » من التعرض للفلاحين والحاق الأذى بهم ، وضاعت الشكوى كالعادة فى ردهات القصور الملوكية •

واستفر استمرار الاضطهاد وتجاهل الشكوى شيوخ الأزهر و فعقد « الشيخ الشرقاوى » اجتماعا فى الأزهر حضره العلماء وتبادلوا الرأى فى المسالة • ثم قرروا المقاومة بالقوة والاعتصام بالأزهر واغلاق أبوابه عليهم ، ودعوة الناس لاغلاق الأسواق والحوانيت استعدادا للقتال • وفى الليلة التالية بدأ الاعتصام وقضى العلماء ليلتهم بالأزهر • وتجمع الناس أمامه يعلنون باحتشادهم تأييدهم للعلماء فى مطالبهم •

ونتيجة للمناقشات الموسعة التى جرت بين الشيوخ وممثلى الشعب ، تجاوزت الحركة اهدافها ، لتصبح لها اهدافا أشمل وأوسع ، فطالب المجتمعون

بتنفيذ ثلاثة مطالب أولها أن يكف الأمراء عن فرض الضرائب جزافا ، فلا تفرض الضرائب الا اذا أقرها ممثلون عن الشعب هم المشايخ ، وأن تنفذ أحكام المحاكم التى يصدرها القضاة ، أما المطلب المثالث فكان أن يكفل الأمراء حرية الناس ، بحيث لا تمتد يد ذى سلطان الى فرد من الأمة الا بالحق والشرع .

وعندما شعر الأمراء بقوة الحركة حاولوا التنصل من مسئولية كل هذه المظالم، قبعث « مراد بك » للمعتصمين يخطرهم بأنه برىء مما حدث ، وأن المسئولية كلها تقع على عاتق شريكه فى الحكم « ابراهيم بك » ، ونزل الوالى العثمانى من مقره بالقلعة الى المدينة فاجتمع بالأمراء ، وقرروا ضرورة ايجاد حل حاسم لهذه المشكلة قبل أن يفلت الزمام من أيديهم وتشتعل نار الثورة ، ودعوا المشايخ : الشرقاوى والبكرى والأمير وعمر مكرم للاجتماع بهم ، وأصر المجتمعون على مطالبهم ، وأضافوا الى هذه المشروط شرطا هاما ، هو أن يحرر قاضى الشرع حجة شرعية تتضمن هذه المطالب ويوقع عليها الأمراء والوالى ، لتكون وثيقة لحقوق المصريين يتم التحكيم بينهم وبين السلطة على أساسها ،

ووقع الأمراء الوثيقة · وكانت كما وصفها الاستاذ « العقاد » ماجنا كارتا مصرية ، تشبه وثيقة اعلان الحقوق التي فرضها الشعب الانجليزي على ملوكه في القرن السادس عشر ·

# « العيال » على العرش

خلال العصر المملوكي ، حكم « العيال » مصر ما يزيد عن نصف قرن ٠٠ حدث ذلك عندما كان السلطان يستخلف ابنه الطفل على عرشه ، ويموت تاركا له العرش ، فيحكم عاما أو عامين ، يذيق فيها الشعب العذاب بتصرفاته الطائشة وسياسته الصبيانية • وعلى امتداد الحكم المملوكي ، تولى سبعة عشر طفلا حكم مصر ، منهم ستة تقل أعمارهم عن العاشرة ، والباقي « تحت ١٦ سنة » •

وكان بعضهم صغيرا الى درجة الضحك ، ومنهم الملك المظفر احمد ، الذى ـ تولى الحكم وعمره عشرون شهرا ، فاعترضت البلاد على جلوس طفل رضيع

على عرش السلطنة ، ولكن « الأمير ططر » ما الذى كان يحكم من خلف الستار ما استمر فى اتمام مراسيم تنصيب السلطان الطفل ، وأجلسه على سرير الملك ، وحين بدأ الأمراء يقدمون له فروض الولاء بكى « الملك » لأن مرضعته لم تكن بجواره ، فاستدعوها ، وأخذته فى حجرها ، والأمراء ينحنون بين يديها يبايعون الملك الطفل بالسلطنة ومولانا نائم كالملائكة فى أحضان المرضعة .

على أن بعض هؤلاء السلاطين الأطفال كان ولدا شعيا ومنهم «المناصر فرج» الذى تسلطن وهو فى الثانية عشرة من عمره ومع ذلك كان يشرب الخمر الى نصف المليل ، ثم يخرج الى الحوش السلطانى بالقلعة وهو سكران ، فيستعرض الماليك الذين فى السجن ، ويطلب سكاكين حامية يذبحهم بها ، ويدوس على وجوه بعضهم بأقدامه ، ثم يبول عليهم أو يصب النبيذ على أجسادهم ويروى ابن اياس فى تاريخه : أن الناصر فرج ذبح من أولئك المساكين نحوا من ألفى مملوك. ، بمتوسط عشرين فى الليلة الواحدة ،

وتسلطن « المناصل محمد بن قايتباى » وهو فى الرابعة عشرة ، وكان مراهقا شريرا ، منع الناس من الخروج ليلا فى الشوارع ، وعاقب النساء ، بقطع أجزاء معينة من أجسادهن ، ينظمها فى خيط كالمسبحة لتكون دليلا على فتوته الجنسية ، ووصل به الأمر أن هجم يوما على جارية ، فقيدها ثم شرع يسلخ جلدها عنها كالجزارين ، وهى حية تصرخ وتستغيث • وجاءت أمه على الضجة ومعها رجال القصر ، وأخذوا يستشفعونه ليترك الجارية ، فلم يستجب لأحد ، وظل مستمرا بانهماك فى عمله ، وعندما أتم سلخ الجارية مضا جلدها بثياب كثيرة ، وخرج لمن كانوا بانتظاره فعرض عليهم فنه وفاخر أمامهم بأن الجزارين يعجزون عن اتقان عملية السلخ كما اتقنها •

وكم قاست مصر من الجلادين : صغارا وكبارا .

## يحكمون بالأكذوبة

كان النظام المملوكى نظاما كاذبا ، وقحا فى أكاذيبه ، منح سلاطينه أنفسهم ألقابا تدعو للضحك الى حد البكاء ، لتناقضها مع واقع حكمهم ، فما أكثر الذين منحوا أنفسهم لقب « الملك المعادل » فلم تر مصر ظلما كما رأته فى

أيامهم ، وسمى بعضهم نفسه « الملك المطفر » وهو الذى لم ينتصر فى معركة ، أما لقب « المناصر لدين الله » فقد تسمى به كثيرون ليس لهم بالله من سبب ، طبقت شهرتهم فى الفجور واللصوصنية الآفاق ، وزكمت فضائحهم الأنوف .

عندما تولى « اسماعيل بن الناصر قلاوون » المحكم ، منح نفسه لقب « الملك المصالح » وكان من آيات صلاحه ، أن تفرغ لشئون القصف واللهو ، وأمضى حكمه بين حفلات المغناء والطرب ، لا يفيق من الخمر ، ولا يغادر أحضان النساء ، وفي معظم أيام الاسبوع كان يخرج في نزهات خلوية طويلة ، الى سرياقوس أو الجيزة ، ومعه ما لا يقل عن مائتى امرأة غير الخدم والحربين ولوازم الأنس والسرور .

ومن فرط « صلاحه » تقررت الرشوة في عهده ، واصبحت تقليدا رسميا ، فانشأ لها ديوانا خاصا ، يعرف بديوان البذل « أو البرطيل » ، ومهمة هذا الديوان أن يأخذ من الناس الرشاوي ثمنا للوظائف أو لقضاء الحاجات ، وأصبح من العادي في عهده أن يتوجه الناس الى « ديوان البرطيل » ليدفعوا « المعلوم » ، فتقضى حاجاتهم ، أو تصدر أو أمر بتعيينهم في الوظائف الكبيرة ، وفيما بعد انتشرت الرشوة حتى أن الأمير « بلباي الايتالي » اشترى حكم ولاية صفد بعشرين ألف دينار ، ثم طمع لتولى العديد من الوظائف ، فدفع برطيلا جديدا ، وأصبح بذلك قائدا للجيش وناظرا للوقف ، ونائبا للسلطان بدمشق ،

ودخل رجال الدين هذا المزاد الغريب لشراء مناصب القضاء ، فكانوا يزايدون على كل منصب يخلو • ووصل الأمر الى أن القاضى « رضى الدين المغرى » اتفق على دفع تسعمائة دينار ذهبى ليتولى قضاء دمشق ، فدفع مقدم الثمن ، وكتب على نفسه سندا بالباقى ، وهكذا قننت الرشوة ، فأصبحت شرعية يقرها رجال الدين ، ويتقاضونها ، ويسجلون ذلك على أنفسهم كتابة •

كما كان الشعب يدفع ثمن « عدل » العادلين ، وهزيمة المظفرين ، فان « تقنين الرشوة » جعل الشعب يدفعها من قوته ويالريح المركب ، فالموظفون يشترون المناصب بالمال ، ويجمعونه ما أرباحه من الناس بعد أن تسند اليهم الوظائف •

ولكن هذا كله قد قوض النظام المملوكى ٠٠ اذ ظل بعض الناس يشترون الوظائف الصغرى ، ثم المتوسطة ، الى أن نجح بعضهم فى شراء منصب نائب السلطان ، وأصبحوا فى المكان الذى أثاح لهم أن يطردوا السلطان عن المعرش ، ليحلوا محله ٠٠ فالذين يحكمون بالأكذوبة ٠٠ يفقدون السلطة بنفس الأكذوبة ٠

## مرة واحدة في العمر

لم يعرف أحد من سلاطين المماليك الله الا فى المآزق والخطوب · فعندما يكون السلطان قويا ، فانه لا يهتم بصلة أو بصوم ، ولا يعنى بالفقراء ولا بالشعب !

فعندما كان « المسلطان قلاوون » قويا ، استخدم نفوذه ليضغط على احد أمرائه ، وهو الأمير « كتبغا المنصورى » ، لكى يطلق زوجته ، ذلك أن « على » ابن السلطان كان قد رآها فى احدى الحفلات فأعجبه جمالها ، وكاد يهلك من الغم عندما اكتشف أنها متزوجة ، وعرف والده بالأمر فسعى لتطليقها من زوجها ، وتم له ما أراد •

وبعدها بسنوات فاجأ المرض « على » بعد أكلة دسمة ، واشتد عليه الاسهال وانتشرت الشائعات بأن « خليل » الابن الآخر للسلطان ، هو الذى دس السلم لشقيقه ، وكان هذا من الأمور الطبيعية في العصر ، واهتنز «قلاوون » لما أصاب ابنه ، فدعا بعض الصوفيين المعروفين بالصلاح والتقوى ليلتمسوا لمه الشفاء من الله ، ورفض الشيخ « محمد المرجاني » دعوته فبعث اليه بمبلغ من المال لكي يقيم حضرة ذكر ، يطلب فيها الفقراء والصوفيون ولد السلطان من الله ، فقال الشيخ المرجاني للرسول :

- سلم على السلطان وقل له أن أحدا لا يستطيع أن يطلب من الله أنسانا اختاره لجواره •

ورد اليه ماله ٠

وكان الشيخ « عمر ابو السعود » أكثر صراحة مع السلطان ، فعندما وجه اليه نفس الطلب قال الشيخ :

- أنت رجل بخيل ٠٠ ما يهون عليك شيء ولو خرجت للفقراء والمتصوفة عن بعض مالك لعملوا وقتا وتوسلوا الى الله أن يهبهم ولدك ، وبذلك يتعافى ٠

وبالقعل أعطاه السلطان مبلغا كبيرا من المال وزعه على الصوفية ، ثم عاد للسلطان فقال :

\_ طيب خاطرك ، الفقراء كلهم سألوا الله ولدك وقد وهبه لهم ه

وبرغم ذلك مات على بعد اسبوعين ، ورأى السلطان الشيخ بعد الوفاة فقال له :

سيا شيخ عمر ٠٠ أنت قلت ان الفقراء طلبوا ولدى من الله وانه وهبه لهم ٠

#### فأجاب على القور:

\_ نعم الفقراء طلبوه ، ووهبهم اياه الا يدخل جهنم ويدخل الجنة ٠

ولعل الشيخ كان يقول في نفسه أن السلطان ينصب علينا كل يوم فلماذا لا نستغله مرة واحدة في المعمر ؟!

#### « صادومة الدجال »

كان « عبد المرحمن المجبرتي » مؤرخا مسلما سنيا بالغ التشدد فيما يتعلق بالسنة ، وكان كذلك صوفيا معتدلا أزعجه ما شاهده في عصره من انتشار الخرافة والجهل وتدهور التصوف من فلسفة راقية الى دروشة مهترئة ، لذلك تصدى لأدعياء التصوف بشراسة فائقة وعرى خرافاتهم وادعائهم الولاية في تاريخه الكبير .

وتمثل الصورة التى سجلها الجبرتى عن « الشيخ صادومة » نموذجا لهذه الفئة المتأخرة من ادعياء التصوف ومفاسدهم ، فقد كان قادرا على مخاطبة العوام واثارة غرائزهم الفطرية ، وهو ما مكنه من السيطرة على عقولهم وتوجيه سلوكهم • والشيخ صادومة فى الأصل من سمنود حقق شهرة عظيمة وباعا طويلا فى الروحانيات ، وأشيع بين الناس انه قادر على تحريك الجمادات والسميات ، وأدعى أنه يستطيع مخاطبة المجن والظهور لهم بالعيان ، وتحالف مع عدد من المشايخ الذين قبلوا خرافاته ، كان على رأسهم الشيخ « حسن المفراوى » الذى تولى منصب افتاء الشافعية •

وكان ممكنا أن يظل « الشيخ صادوعة » سادرا فى غيه ، يدعى أنه يكشف الحجب وتظهر الخوارق على يديه ، وأنه قادر على تحويل الأجسام النوعية من صورة الى أخرى عن طريق القوة النفسية لا الصناعة العملية لولا حادث بسيط ·

فى ذلك الوقت كان بمصر أمير مملوكى هو الأمير « يوسف بك الكبير » ، وكان على عكس أقرانه من الأمراء ، مفكرا يتأمل فى المسائل ولا يحب الخرافات ، وكان على ذلك كان عصبيا شديد الغضب ، وخاصة مع الدراويش

والمشعوذين ومدعى الكرامات والمتاجرين بالدين · وبرغم ذلك فان « الأمير · يوسف بك الكبير ، لم يمس « صادومة » لأن الأقدار لم تلق به بين يديه ·

وجاء قضاء الشيخ صادومة في اثره ، فقد كان للامير جارية أراد يوما أن يختلي بها ، وفوجيء بكتابة طويلة على مكان حساس من جسدها فاستوضحها الأمر ، فرفضت باصرار شديد ، وثار الأمير كعادته وهددها بالقتل ، فرضخت واعترفت بأن امرأة عينتها ذهبت بها الى الشيخ صادومة ، طلبا لوصفة أو حجاب يحببها الى سيدها الأمير ، وأن الشيخ رأى أن يكتب على ذلك الجزء من جسدها ما قرأه الأمير .

وثار الأمير للاهانة التى لحقت بعض نسائه ، فنزل فى الحال وأرسل فقبض على الشيخ صادومة ، وأمر بتفتيش منزله ، وأخرج منه تماثيل مخزية تدل على عهره وابتذاله ، فأمر الأمير بعرضها على الناس وهو يقول لهم :

- انظروا أفاعيل الشيخ

وعزل الأمير مفتى الحنفية وأمر بقتل الشيخ صادومة ، ولم ينجده علم السيما ولا ادعائه الخوارق وهو تحت حد السيف !!

#### السوال الغريب

تدهورت حالة مصر في العصر المملوكي ، وخاصة في المرحلة الثانية منه ، فقد انقرض الجيل الأول من المماليك الذين جلبوا في حداثة سنهم كي يعدوا خصيصا للقتال ٠٠ وآلت السلطنة المصرية الشامية بعدهم الى مرتزقة ، كان معظمهم يعمل اما وقادا في فرن ، أو بستانيا حتى أصبح حكم مصر ـ كما قال المؤرخون ـ يؤول لأرذل الناس وأدناهم ٠

وعرفت مصر استخدام المدفع بعد قرن وربع من استخدامها في أوربا ، وكان أول من سبك المدفع في مصر « ابراهيم المحلبي » ، وقد جرب المدفع المذي سبكه لأول مرة في آخر رمضان من عام ٨٩٨ هـ ( ١٤٩٢ م ) ، وسحب بعد تجربته الأولى الى خارج القاهرة ، حيث نصب في سفح الجبل الأحمر ، ووجه الى منطقة الخانكة ، وتم اطلاقه مرتين بحضور أعيان الدولة وكبار

موظفيها ، وقيستمسافة سقوط رميته فجاءت ٢٦٢ ذراعا ٠٠ وفي التجرية الثانية وصل مداه الى ٤٦٨ ذراعا ٠

حدث هذا في عصر « السلطان قايتباي » ٠.

ولم يكد يمر قرنان من الزمان ، حتى تدهورت حالة مصر ، ولم يعد السلاطينها هم سوى تثبيت سلطانهم ، وانشغلوا بحرب الشوارع والحارات والأزقة ، ولم يعد للفريق المنتصر منهم هم سوى فتح أبواب مصر للأجلاف الوافدين من بنى جنسه ليثروا على حساب جوع الشعب وعريه واستقلال مصر وحريتها .

وفى عام ١٧٩٨ م وفد الغراة الفرنسيون الى مصر ، وعندما علم « مراد بك » و « ابراهيم بك » حاكما مصر آنذاك ، بقرب ورود الاسطول الفرنسى ، أمرا بصنع سلسلة ضخمة لسد بوغاز الاسكندرية متصورين أنها قادرة على منع الاسطول الفرنسى من الاستيلاء على الميناء • وقد سخر الجبرتى من جهلهم وغبائهم وتصورهم الساذج بأنهم يستطيعون هزيمة الاسطول الفرنسى بسلسلة سميكة •

وسقطت الاسكندرية ، وهنزم الماليك في معركة امبابة وقروا هاربين ليبحثوا عن أموالهم وجواريهم ، واجتمع « تابليون » باركان حربه ، وسالهم عن المقاومة المتوقعة بعد هزيمة الماليك ، فقالوا له ان هناك عددا من شيوخ الأزهر يقرأون البخاري في الأزهر الشريف ، وظن نابليون أن البخاري هذا اسم لأحد المدافع ، فسأل عن وزنه وعدد أرطاله ومدى قذيفته ، واهتم بذلك اهتماما بالغا ، وأرسل أركان الحرب جواسيسهم ليبحثوا عن اجابة لسؤال نابليون الغريب (!!)

#### الجنرال قرط الرمان

اسمه الأصلى « برقامي سيرا » وجنسيته يونانى ، وكعادة المصريين في السخرية من جلاديهم سموه : فرط الرمان ·

أيامها \_ فى أواخر العهد الملوكى \_ كانت مصر ميدانا خاليا لسفلة · الأجانب ، ولأنه كان يحترف العسكرية فقد التحق بخدمة الأمير المملوكى

محمد بك الألقى فى فرقة الطويجية \_ أى سالاح المدفعية \_ وكان طويجيا بالليل ، وبائع زجاج فى أيام البطالة ، وعندما جاءت الحملة الفرنسية الى مصر وعين وكيلا لمحافظة القاهرة فأشبع بذلك نهمه للقتل والتعذيب ، اذ كانت هوايته المفضلة هى القتل الجماعى للمماليك والمصريين على السواء ، كان يطوف فى شوارع القاهرة والسيف مسلول فى يده ، وحوله وأمامه قوة تبلغ المائة من اليونانيين غلاظ القلوب على شاكلته ، وكان يطوف أحيانا فى صحبة زوجته وهى ترتدى الملابس اليونانية الوطنية وكانت مثله سادية تتلذذ برؤية مشاهد القتل ، فى الليل كان يدهم البيوت بحجة البحث عن الأسلحة أو الفارين من المماليك أو البدو المتمردين ، فاذا لم يجد أحدا من هؤلاء وأولئك ، كان يقتل الفلاحين الذين يصادفهم فى طريق عودته الى القاهرة ، ويجمع رؤوسهم ويحملها رجاله معهم ، وكان يحرص على أن يعود من جولاته بنتائج ليجابية تتمثل فى رؤوس قتلاه ، وكان يرى أن أكبر سعادة تلحق به من طوافه ألا يعود الى القلعة بدون « ايراد آدمى » ، سواء كان هذا الايراد رؤوس قتلى موضوعة فى زكائب أو أجساد أحياء قبض عليهم \*

وبسبب اسرافه فى القسوة وامعانه فى الظلم ورغبته فى التشفى من الشعب المصرى ، ذهب مباشرة بعد واحدة من جولاته بالى الجنرال ديبوى المحاكم العسكرى الفرنسى لمدينة القاهرة ، وكان يتناول الغذاء مع بعض ضيوفه ، فقدم اليه زكيبة ، ظن الجنرال أول الأمر أنها تحوى هدية بطيخ أو شمام ، فأمر بفض الزكيبة فاذا بها تحتوى على اثنى عشر رأسا من رؤوس المصريين الذين قتلهم « برتلمى سيرا » جاء يعرضهم على رئيسه الجنرال فخورا ومختالا وامتعض الحاضرون من هذا المشهد الدامى وأمر الجنرال باخراجه مع زكيبته من قاعة الطعام •

لحظتها لم يدرك « ديبوى » - الذى نغص عليه المشهد الطعام الشهى - انه هو المستول عن دموية فرط الرمان ، فعندما يدخل المستعمر الأجنبى من النافذة يدخل القتل من أوسع الأبواب ·

## قلب الطاغية الحنون

يخفى الطاغية عادة جرائمه القاسية ، بالتظاهر برحمة كانبة ، وغالبا ما يجد كثيرا من المغفلين أو المأجورين الذين يروجون لرحمت المزيفة ، وينظمون القصائد في عطفه وشفقته ·

فى أثناء ثورة القاهرة الأولى ، أمر « نابليون » بضرب المدينة بالمدافع فهدم مئات البيوت ، وقتل ثلاثة. آلاف من الثوار المصريين ، واقتحم جنوده الأزهر – وكان معقل الثورة – بخيولهم ، وتفرقوا – كما يقول الجبرتى – بصحنه ومقصورته ، وريطوا خيولهم بقبلته ، وعاثوا بالأروقة ، ودشتوا الكتب والمصاحف .

وفى اليوم التالى اجتمع لديه كبار المشايخ ، وكان يعتمد عليهم فى تدعيم سلطته ، فرأى من الحكمة الا يخسرهم ، وعاتبهم لأنهم لم يوقفوا المثورة ، ثم أمرهم بأن يعلنوا عفوه الكريم على الملا على اساس أن الدم الذى أريق فيه الكفاية .

وتحدث كثيرون عن « قلب تابليون » العطوف ، وأصبح صفح نابليون عن ثوار القاهرة موضوعا أثيرا لدى الرسامين والمثالين الفرنسيين ، لكنه في نفس اليوم الذى أعلن فيه العفو ، أصدر أمرا سريا ، بقطع رؤوس جميع المسجونين الذين اعتقلوا وبيدهم سلاح ، وأعدم ثمانين من أعضاء ديوان الدفاع ، وهو المنظمة الشعبية التى قادت الثورة ،

واعتقل سنة من الشيوخ الذين تزعموا الثورة ثم نقلوا الى القلعة ٠٠ وحوكموا أمام مجلس عسكرى وحكم عليهم بالاعدام ٠

وأذيع أثناء ذلك بيان يعلن تسامح « نابليون » وعطفه الكريم ، وكتب الشعراء قصائد مدح ، ونحت المثالون روائع الفن ·

## كم قهرت جبابرة

قبل أن تغرب شمس الحكم التركى المملوكى يقليل ، ساد الغباء وانتشر ، وتصدى لأمور مصر عدد من الحمقى والجهلاء ٠٠ وكان «على باشا الطراباسي » واحدا من آخر الولاة العثمانيين على مصر : جاءها بعد أن تضعضعت صورة الولاة واله لطين ، ولم يعد لأحد هيبة • صدر الفرمان بتعيينه واليا على مصر في وقت اشتد فيه ساعد الشعب ، بعد أن تحمل وحده عبء مقاومة الحملة الفرنسية ، حتى أجبرها على الرحيل ، وعندما عاد الأتراك \_ بعد رحيل الحملة الفرنسية ، حتى أجبرها على الرحيل ، وتقدموا ليستولوا على الحكم ويتمتعوا بخيراته ويمارسوا سلطتهم بنفس الطريقة القديمة •

ولما جاء « على باشا الطرابلسى » ليتولى مهام منصبه حاول أن يلعب على كل الأطراف : على الماليك ، وعلى حاميات الجنود المرتزقة التى كانت منتشرة في مصر ، وكان أسلوبه هو أن يغرى الجميع بالشعب ٠٠ اجتمع بأمراء الماليك فقدم لهم الهدايا ٠٠ وقال لهم :

- أنا عندما قلدونى ولاية مصر ، قلت للدولة أن أول حوائجى العفو والرضا على أمراء المماليك ، لأن لهم فى عنقى جميلا عندما حضرت اليهم هاربا من طرابلس ، فآوونى وأكرمونى وأقمت معهم مدة طويلة فى غاية الحظ والاكرام .

وأقام الطرابلسى فى معسكر المماليك ، وبدأ يناور فيرسل رسائل الى زعماء الأرناؤوط والعربان ليعرض عليهم المتحالف معهم ضد المماليك ، وضبط المماليك رسائل منه لأعدائهم ٠٠ فلم يخجل وقال لهم :

\_ هذا شيء قد كان ونحن أولاد اليوم ٠

وقوجئوا به يكرر اللعبة ، فقد ضبطوا خطابا آخر أرسله الى الوجه القبلي ، يعرض على بعض أجنحة الماليك التحالف معه ضد الجناح الآخر ، فقالوا له :

- لا أمان لك معنا •

وعزاوه عن الولاية ، وقررت الدولة نفيه الى غزة ٠

وبرغم ذلك لم يكف عن التآمر ٠٠ اذ حاول الهجوم على جنود المماليك الذين كلفوا بمصاحبته الى منفاه فى غزة فقتلوم ٠٠ وطوال كل هذه الألاعد، كان الطرابلسى يغرى جنوده بالشعب، قال يوما لعساكره:

ـ ان بلغت مرادى من أمراء المماليك وظفرت بهم وبالأرناؤوط، أبحت لكم القاهرة والرعية ثلاثة أيام تفعلون ما شئتم •

ولم يستطع تنفيذ وعده ٠

# الأمسير والبقسة

كان الأمير الملوكى محمد بك الألفى ، آخر أمراء الماليك الكبار ٠

بموته \_ كما يقول الجبرتى المؤرخ \_ انتهت دولتهم ٠٠ ولم تقم لهم قائمة ٠

كان كغيره من الأمراء أصله رقيق جلبه نخاس الى مصر وباعه الى الأمير « احمد جاويش » المعروف بالمجنون ، فلم يعجب المملوك الصغير بسيده فطلب بيع نفسه • • فاستقر عند الأمير مراد بك الذى اشتراه بألف اردب من الغلال فسمى لذلك بالألفى •

وبعد رحلة طويلة تقلد خلالها مناصب متعددة ، أصبح الألفى من كبار الأمراء ، خاصة بعد أن مات سيده « مراد بك » فى أراخر الحملة الفرنسية على مصر ، وعندما عاد العثمانيون بعد جلاء الفرنسيين ، لم يثق فيهم وقرر الاستعانة بالانجليز عليهم •

وتعقدت الأوضاع في مصر ، وقامت ثورتي عامي ١٨٠٥ و ١٨٠٥ فأنهتا الحكم التركي المملوكي لمصر ، وتولى « محمد على » حكم مصر بارادة أهلها ، وقاد « محمد الألفي » تمردا عنيفا في أنحاء القطر ، وسافر الي انجلترا فجأة فأقام فيها — كما يقول الجبرتي – سنة وشهورا وعاد منها ، وقد تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه من عمارة بلادهم ، وحسن سياسة أحكامهم وكثرة أموالهم ورفاهيتهم وصناعتهم وعدلهم في رعيتهم ، مع كفرهم بحيث لا يوجد فيهم فقير ولا مستجدى ولا ذو فاقة ولا محتاج ،

ويروى « الجبرتى » عن بعض الذين التقوا به بعد عودته من انجلترا ٠٠ أنه اجتمع ببعض أمرائه الذين نسب اليهم أنهم ارتكبوا المظالم في صعيد مصر خلال سفره ، فكان سمره معهم في تلك الليلة في ذكر العدالة الموجبة لعمار البلاد ، وقال الألفى لأمرائه :

ـ الانسان الذى يكون له ماشية يقتات هو وعياله من لبنها وسمنها وجبنها ، يلزمه أن يرفق بها فى العلف حتى تدر وتسمن وتنتج له النتاج ، بخلاف ما اذا أجاعها وأتعبها وأشقاها وأضعفها ، حتى اذا ذبحها لا يجد بها لحما ولا دهنا!

واحتج أمراؤه بأن هذا ما تربوا عليه وتعودوه ٠٠ ولكن الألفى رفض ذلك وقال :

- أن أعطانى الله سيادة مصر والامارة فى هذا القطر لأمنعن هذه الوقائع وأجرى فيه العدل ليكثر خيره وتعمر بلاده ، وترتاح أهله ، ويكون أحسن بلاد الله •

وكان الألفى قد عاد من انجلترا بمفهوم جديد المستغلال ٠٠ فلم يعد القطاعيا غبيا يستنزف ما الى درجة الموت ما الدجاجة التى تبيض ذهبا ،

ولكنه اكتسب عقلية المستغل الراسمالى الذى يريح البقرة ويغذيها لكى تدر له لبنا أوفر وسمنا أكثر ٠٠ وكان ذلك مفهوم العدل لديه ٠٠ لكن الظروف لم تسمح له بتطبيقه اذ هوجم بعد كلامه هذا بساعات ثم فر ، ومات بعدها بفترة قليلة ، وأراح الله البقرة منه ٠

## الشعر قبل الموت

وهم على مشارف الموت يصبح الطغاة شعراء:

واحد منهم كان الأمير الملوكي الشهير « محمد بك الألقى » ١٠ الزعيم المملوكي الذي مات « فانهدم بموته ركن دولة المماليك ، وتفرقت جمعيتهم ، وانكسرت شوكتهم وزادت نفرتهم ، وما زالوا في نقص وادبار وذلة وهوان وصغار ، ولم تظلهم بعده راية وانقرضوا وطردوا الى اقصى البلاد في النهاية » ٠

وأيامها كان « الألفى » قد عاد من رحلته الى انجلترا ، حاملا معه اتفاقا مع الانجليز بأن يرسموا له حملة تفتح مصر وتمكنه من حكمها ١٠ وقبل أن تأتى الحملة شن عليه « محمد على » \_ الذى كان قد تولى حكم مصر بارادة الهلها \_ حملة عسكرية مضادة ، وأخذ ينتقل من بلد الى بلد ، انفض عنه مماليكه وتركوه يحارب وحده في جمع قليل ، واجتمع عليه في دمنهور بعض الأصدقاء وبدأ يشكو لهم ، قال :

\_ يا فلان ١٠ والله يخيل لى أن أقتل نفسى ، ولكن لا تهون على وقد صرت الآن واحدا بين ألوف من الأعداء ٠ وهؤلاء قومى وعشيرتى تجنبونى وعادونى من غير جرم ولا ذنب سبق منى فى حقهم ٠ وأشقوتى وأشقوا أنفسهم ، وملكوا البلاد لأعدائى وأعدائهم ، وسعيت واجتهدت فى مرضاتهم ومصالحتهم والنصح لهم فلم يزدهم ذلك الا نفورا وتباعدا عنى ٠ انهم جندى لكن كل منهم يطلب منى رئاسة وامارة ، ويظنون لغفلتهم أن البلاد تحت حكمى ، ويظنون أنى مقصر فى حقهم ٠ فتارة أعاملهم باللطف ، وتارة أزجرهم بالعنف ، فأنا بين الكل مثل الفريسة والجميع حولى مثل الكلاب الجياع بريدون نهشى وأكلى ٠

ولا تفيده الشكوى بشىء ، بل يدفعه جنوده ومماليكه الى التعدى على عباد الله واخذ أموالهم وأكل مزارعهم وسرقة مواشيهم ويكرهه الناس و

ينفض من حوله الجميع · وتتأخر حملة « فريزر » الانجليزية عن المجىء لشد أزره ، وتبدو الدنيا سوداء كالجحيم · · وتمضى عليه شهور ثلاثة ينتظر فيها المدد الانجليزى ، كان أوان القيظ وليس ثمة زرع ولا نبات · وتضيق به البحيرة حيث كان يقيم وسط ما بقى حوله من أنصار ، وتشكى العربان المجتمعون وتشكى غيرهم وهددوه بأن يرحلوا الى الصعيد ويتركوه فاضطر الى المتحرك معهم مقهورا ، شعر أنه ضعيف · وعندما وصل الى قناطر شبرامنت نزل وجلس على مرتفع هناك · · مقهورا ووحيدا ، تذكر وقتها أن الدنيا دارت ، قال شعرا أو ما يشبهه :

ـ يا مصر ۱۰ انظرى الى اولادك وهم حولك مشتتين متباعدين مشردين ، واستوطنك اجلاف الأتراك وارادل الأرناؤوط ، وصاروا يقبضون خراجك ويحاربون اولادك ، ويقاتلون ويقاومون فرسانك ، ويهدمون دورك ويسكنون قصورك ، ويطعمون خيرك ويتمتعون ببهجتك ونورك ،

واستمر الطاغية الشاعر ٠٠ يتفوه بكلام كهذا ٠٠ متوهما أنه هو مصر وأنه هو ابنها الذى ظلم وحورب ، نسى كل ما ارتكب من مظالم ، الى أزِ تقيأ دما ٠٠ ومات ٠

يقرض الطغاة الشعر ٠٠ لكن قبل الموت ٠

#### تهمة الالحاد القديمة

الاتهام بالكؤر والالحاد والخروج عن دين الله ، هى التهمة التقليدية التى داب الطغاة والمخونة والعملاء على توجيهها لكل صاحب رأى ، ولكل من يدافع عن مصلحة الشعب •

فى مايو ١٨٠٥ م أصر الشعب على عزل الوالى العثمانى احمد باشا ، وعلى تولية « محمد على الكبير » مكانه ، وتعصب الوالى وأصر على عدم النزول عن الحكم ، واجتمع حوله فى القلعة بعض المرتزقة والأفاقين و وتجمع التجار والعلماء وطلبة الأزهر والفقراء وأقاموا المتاريس فى الشوارع ، وأفتى القاضى بأن الوالى للذى يرفضه الشعب يجوز قتله ، وتولى زعيم الشعب عمر مكرم المدعوة الى العصيان العام ، وتوجه الى بيت طاهر باشا حيث عمر مكرم المدعوة الى العصيان العام ، وتوجه الى بيت طاهر باشا حيث

جرت مناظرة حادة بينه وبين بعض المنافقين الذين يساندون الطاغية المرفوض قالوا له :

ــ كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكهم ، وقد قال تعالى : أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ·

#### ورد عمر مكرم:

ـ أولوا الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل وهذا رجل ظالم ٠٠ وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة ، وهذا شيء قديم ٠٠ حتى الخليفة والسلطان اذ سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه عن ذلك ٠

ولما أفحم عمر مكرم منافسه في المناقشة ، قال هذا الأخير:

ــ أنتم تحاربوننا بفتوى من القاضى والعلماء ، وهذه فتوى لا تصدر الا عن كافر ·

ورفض عمر مكرم الاستمرار في المناقشة بهذا الشكل ، وترك الجلس منصرفا ٠٠ احتقارا لشأن محدثه ، ولم يكن يعلم أن هذا الداء السياسي سيستمر كالمرض العضال في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ٠٠ سيستمر كالمرض العضال في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ٠٠



زمن المحظيات - الباشا والسيد - اغراض تفسانية - اقرضها وخلصنى - الصعايدة في ميدان العتبة - اللومان والقلعة - الباشا والوقائع - تفانين الصهبجي - المتعمة والنقمة - الحصان العطشان - شروط العبودية - الحدر والقدر - سكلاريدس في بركة السبع - أرض شبرد - صراع الجبناء - السكاكيني باشا - كفر الزيات كومبلكس - الطاعون لا يسمع - المحديث في البولتيقا - العرق والخواجات - المضرتان والكلي - الأصفار والحضارة - المتثيل على الناس - ملك لا يموت - المهر دار في الساقية - والحضارة - المراع الماعون المناقية - المنهوري - قاهرة خليل أغا - على الله العوض - مصر المحبوسة - أفراح الأنجال ، البطريرك والميشر - يد الله على قلب الملك - الشاعر والأمير - احدد أفندي يفصل من الوظيفة - الصحافة والثورة - المسحفي المقاتل - ذكاء الثوار - مولانا أبو المعلا - الادميرال سيمور وش القملة - البرابرة الحقيقيون - الأحرار والمحافظون - شماتة الخونة - وقاحة الذونة - وغدا لنا - الخونة والسارقين - النديم والمرأة ،

## زمسن المحظيات

حكمت اسرة « محمد على » مصر ١٤٨ عاما ، بدأت فى ١٧ مايو ١٨٠٥ ، وانتهت فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ ، وخلال هذه المدة تولى الحكم من أفرادها عشرة ، لقب ثلاثة منهم بلقب الوالى ( محمد على وعباس وسعيد ) وثلاثة بلقب الخديو ( اسماعيل وتوفيق وعباس حلمى ) واثنان بلقب سلطان ( حسين كامل وفؤاد الأول ) ، وفي عام ١٩٢٣ أعلن الاستقلال ولقب فؤاد بلقب الملك وحمله بعده ابنه فاروق وحفيده فؤاد الثانى .

وبالاضافة للطغيان والحكم الفردى ، فان ملوك الأسرة العلوية قد اكثروا من الزوجات ومن اقتناء الجوارى والمحظيات • فكان لكل منهم عدد من الزوجات الشرعيات بخلاف الجوارى المستولدات ، أى اللواتى ينجب منهن ولى الأمر ، والجوارى المحظيات ، وهن جوار لا يلدن ، ولكن يخففن عن ولى الأمر عناء ما كان يبذله في سبيل نشر العدل بين رعاياه •

كان لحمد على زوجتان شرعيتان و ٢٧ جارية أنجب منهان ٣٠ من الأبناء ، أما ابراهيم فقد احتفظ لنا التاريخ بأساء ٢ فقط من زوجاته ومستولداته وترك ٦ من الأبناء وأنجب عباس الأول ٣ أبناء وكان نصيبه من النساء كعدد أبنائه ولم يتزوج سعيد سوى زوجتين وترك ولدين ، وتزوج اسماعيل واستولد من ١٤ امرأة أنجب منهن عدد مساو لهن من الأبناء والبنات وكان الخديو توفيق هو الوحيد من أسرته الذى تزوج من زوجة واحدة هى الأميرة « بمينة الهامى » المعروفة بأم المحسنين ، وقد أنجب منها خمسة أبناء وينات و وتزوج عباس الثانى زوجتين كانت ثانيتهما مجرية الأصل هى الكونتيسة « مارى توروك » وقد أسلمت وتسمت باسم « جويدان هانم » وأنجب ست أبناء ، وتزوج « حسين كامل » من زوجتين وأنجب سبعة ، أما الملك فؤاد

فقد تزوج اثنتین هما «شویکار » و «نازلی » وأنجب منهما سبعة أولاد وبنات ·

وتزوج الملك السابق فاروق من زوجتين ، وأنجب أربعة أبناء ، وآخر ملوك أسرة محمد على هو احمد فؤاد الثانى ، وقد عزل وهو فى الثانية من عمره .

#### الباشا والسيد

كان الصدام بين « محمد على » والسيد « عمر مكرم » ، نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث ، فقد انتهى هذا الصدام بانفراد محمد على بحكم مصر ، وخرجت القيادة الشعبية التى حملته الى السلطة من حلبة الحياة السياسية في مصر ، وأصبحت مصر ضيعة يحكمها « محمد على » حكما مباشرا بلا رقيب ولا حسيب •

ويتهم الجبرتى سوهو من أعداء محمد على والطاعنين على سياسته رملاء عمر مكرم من مشايخ الأزهر بخيانة كبيرهم ، ومساعدة محمد على على العصف به ، فقد بدأت المشكلة عندما أراد محمد على فرض ضرائب جديدة ، فاجتمع المشايخ في دار السيد عمر مكرم ، وكتبوا عرض حال الى محمد على يطلبون فيه الغاء هذه الضرائب ، وتعاهدوا جميعا على الاتحاد وترك المنافسة ومواجهة الوالى بصلابة ، وأرسل اليهم « محمد على » أحد رجاله يطلب منهم أن يذهبوا اليه لمناقشته ، فرفضوا جميعا سحسب اتفاقهم وأصروا على عدم لقائه الا اذا كف عن المظالم .

وخلال الأسابيع المتالية استطاع مندوب محمد على أن يؤثر على أثنين من المشايخ هما المهدى والدواخلى ، وكانا يكرهان السيد عمر مكرم ، أذ أقنعهما أن الباشا لم يفرض أى ضرائب وأن ما راج عن ذلك هو مجرد اشاعات لا أصل لها ، وطلب الصعود الى القلعة للقاء الباشا ، وحمل الشيخان كلام المندوب الى عمر مكرم الذى ثار ثورة عارمة ، وأخبرهما أن هناك أوزاقا رسمية أرسلت الى الأقاليم بطلب الضرائب ، ورفض بشدة أن يذهب لمقابلته الا أذا أعلن رسميا المغاء الضرائب ، وعدم فرض أى ضريبة مستقبلا دون موافقة المشايخ باعتبارهم ممثلين للشعب .

ولم يقبل « الدواخلى » و « المهدى » منطق عمر مكرم ، وصعدا الى الباشا الذى عاملهما بلطف وضمهما الى جانبه ، وقال لهما :

- أنا لا أرد شفاعتكم ، ولا أقطع رجاءكم ، والواجب عليكم أذا رأيتم منى أنحرافا أن تنصحوني وترشدوني • أما السيد عمر مكرم فهو كل وقت يعاندني ويبطل أحكامي ويخوفني بقيام الجمهور •

وقال الشيخ المهدى:

ــ هو ليس الا بنا ٠٠ واذا خلا عنا فلا يساوى شيء ١٠ ان هو الا صاحب حرفة !

وتزايد النفور بين المشايخ وعمر مكرم ، حتى انتهى الأمر بنفيه الى محملط ومنح الشيخ المهدى مخصصاته ووظائفه ، وبعد سفره الى المنفى نمق مشايخ الوقت عرض حال فى حق السيد عمر مكرم يطلب من محمد على نفيه الى تركيا وعددوا له مصائب وجنحا وذنويا ، وحاولوا جمع توقيعات على عريضة اتهامهم له فرفض بعض مشايخ الأزهر التوقيع وطالبوا بتخفيف لهجة العرضحال ، ومع ذلك أصدر السيد احمد الطحداوى على عدم التوقيع فاضطهدوه حتى ان الشيخ الأمير قد سلط عليه ابنه فشتمه وويخه ، وظلوا يوقعون بالطحاوى الى أن عزلوه عن منصب مفتى الحنفية جزاء له لأنه رفض أن يشهد زورا •

# أغراض نفسانية

كانت هذه القيادة هى النتيجة الايجابية البارزة لمقاومة الشعب المصرى الباسلة للغزو الفرنسى ، بنيت بتضحيات الشهداء ، وانتفاضات صعاليك المدن والحرافيش ، فدفعت الى الصدارة مشايخ الأزهر ليكونوا رموز هذه المقاومة التى لم يشتركوا فيها بنصيب يستحق الذكر أو التنويه ، وفيما بعد

استطاعت هذه المقيادة أن تسقط الحكم التركى الملوكى وأن تدفع محمد على الى كرسى الحكم باسم الرعية ، وبناء على طلبها .

ويداً محمد على يضيق بالزعامة التى منحته عرشه ويشعر أنها لا تقل عن السلطان العثمانى فيما تقيد به سلطته المطلقة ، وفيما تفرضه عليه من رقابة ٠٠ وبينما هو يفكر فى وسيلة يقضى بها عليها ، منحه المشايخ بأنفسهم الورقة التى يستطيع أن يلعب بها : وقع بينهم خلاف شخصى على مكاسب دنيوية ٠

يقول الجبرتى « وفى هذه الأيام وقع بين أهل الأزهر منافسات بسبب أمور وأغراض نفسانية يطول شرحها » ، وأما تلك الأغراض التى يطول شرحها فكانت المنافسة حول وظيفة ناظر الجامع الأزهر ، وهى وظيفة ادارية كان يتولاها أحد أمراء المماليك قبل الغزو الفرنسى ، فتتيح له أن يشرف على الجوانب المالية المتعلقة بالأزهر الشريف · وجاءت الحملة الفرنسية وهرب أمراء المماليك منهزمين الى الشام تاركين البلد فى يد الغزاة ، وخلت بذلك وظيفة ناظر الجامع ، والحقت اختصاصاتها بمهام شيخ الجامع التى كان يتولاها وقتها الشيخ عبد الله الشرقاوى ·

ولعبت المناورات التحتية دورها ، وطمع الشيخ محمد الأمير في الوظيفة الخالية التي تبحث عمن يشغلها ، وبدأت الاجتماعات والمناوشات وانتهت الي كتابة عريضة لقاضي القضاة ختم عليها مشايخ الأزهر والشيخ السادات والسيد عمر افندي مكرم نقيب الأشراف تعلن خلو المنصب وترشح الشيخ محمد الأمير لتوليه ، وانتهت بتولى الشيخ الأمير لوظيفة ناظر الجامع واجتهد الناظر الجديد في أداء مهامه ، احضر خدما كسوا الجامع وغسلوا صحنه ومسحوه وفرشوا المقصورة بالحصر الجدد ، وعلقوا قناديل عليه وأشرف الشيخ الأمير بنفسه عليهم ، وأصبح يقف كل يوم على الخدم يأمرهم بالتنظيف وغسل الميضاة والمراحيض ، وعين بوابا للباب الكبير ، وأمر باغلاق الأبواب الأخرى من بعد صلاة العشاء ، وطرد من كان يبيت في الجامع من الأغراب فيلوثون الحصر ،

كان شيئا عظيما ما فعله الشيخ الأمير ، لكنه لم يكن يساوى ثمنه ، اذ فتت بعمله هذا بين قوى الثورة لمجرد أغراض نفسانية • ما أكثر البلاء الذي يصيب بلدا يتحرك فيه الثوار لمجرد أغراض نفسانية •

## اقرضها وخلصني

كان « مصطفى كاشف » أغرب محتسب عرفته القاهرة على طول ما عرفت من قسوة المحتسبين وكان من مقتضى وظيفته أن يفتش على أسواق القاهرة ، فيمر بها راكبا ، يسبقه موظف آخر يحمل ميزانا كبيرا ، ويتبعه الجلادون والمخدم ، فيفتش على الموازين والمقاييس والمكاييل ويختبرها ، ويتأكد من مطابقة الأسعار للعدل ، ثم يصدر أمره بالعقوبة المناسبة ويطبقها في الحال وفي بعض الأحيان كان يستوقف المسترين في الشوارع ويسائلهم عن الأسعار التي اشتروا بها .

ويسبب قسوته الشديدة اختفت كل مظاهر الغش والسرقة من أسواق القاهرة ، ذلك أته كان من النوع الذي يقول فيفعل ، وكان الجلد عقويته التقليدية الفورية • بيد أنه كان يجدد أحيانا في أساليبه : حدث مرة أن ضبط بائع خبز يبيعه ناقصا في الوزن ، فأمر بثقب أنفه ثم علق في الثقب قرصا من الخبز ، عرضه شبر وسمكه أصبع ، بخيط من الدوبارة ، ثم جرد الرجل من ملابسه ، الا ما يستر عورته ، وأوثق يديه من خلفه ، وشد وثاقه الى قضبان نافذة جامع الأشرفية لمدة يوم كامل ، وعندما ضبط جزارا يبيع مقدارا من اللحم ينقص أوقيتين عن وزنه الأصلي ، عاقبه بقطع أوقيتين من لحم ظهره • • أما بائع الكنافة الذي باعها بسعر أزيد فقد أمر بتجريده من ملابسه واجلاسه على الصينية النحاسية المستديرة التي يصنع عليها الكنافة وأشعل تحته فرن • • وفي مرة أخرى ضبط بائعا يبيع القلل السمنودي على أنها قلل قناوي فأمر أتباعه بأن يكسروا القلل جميعا ، واحدة بعد الأخرى على رأس البائع وضلوعه •

واستقر مصطفى اغا على اسلوب ثابت فى معاقبة التجار الجشعين ، وهو قرض آذانهم ، لكنه وبسبب أن القسوة كانت طبيعة فبه ، أصبح يقرض آذان الجميع ١٠٠ الوحيد الذى نجا من مقراضه كان بائع بطيخ عجوز خفيف الظل ، استوقفه المحتسب فى الطريق وأمسك شحمة أذنه وأشار على بطيخة كبيرة وساله عن ثمنها ، فقال الرجل :

\_ اقرضها یا سیدی '

فكرر المحتسب سؤاله مرة بعد أخرى ، وتلقى نفس الرد ، وأخيرا قال للبائع :

- هل انت مجنون ام اصم ؟

ورد الرجل:

ـ لا هذا ولا ذاك ، ولكنى لو قلت أنها بعشرة فضة فستأمر بقرض لانى ، ولو قلت بنصف فضة فستفعل نفس الشيء ٠٠ فاقرضها وخلصنى ٠ وضحك المحتسب واطلق الرجل ٠

## الصعايدة في ميدان العتبة

سمع القاهريون باسم « العتبة الخضراء » لأول مرة في عام ١٨٤٥ : ففي ذلك العام انتهى « احمد باشا طاهر » من بناء قصر « العتبة الخضراء » بعد ثلاث سنوات من العمل المستمر ، وكان القصر يقع على الأرض التي يشغلها الآن ميدان العتبة وقسم الموسكي ومركز المطافي وهيئة البريد والشارع الذي يمتد من جانب هيئة البريد الى تمثال ابراهيم باشا ٠٠ وكان قصر العتبة المخضراء يتكون من قسمين : « سراى المحرملك » ــ أى دار الحريم ــ و « سراى السلاملك » ــ أى دار استقبال الضيوف ، وكانت عتبة كل منهما من المحجر الأخضر ، ولهذا سمى القصر بالعتبة الخضراء ٠

وفى أواخر حياته وقف « أحمد طاهر » أملاكه وعين زوجته « خديجة خاتون » مشرفة على الوقف ، وصاحبة حق فى ريعه مدى حياتها ، ولذريتها من بعدها • وقد حدث فى عام ١٨٥٢ أن باعت الأرملة « سراى الحرملك » للسيدة « بمبا قادن » والدة الخديو عباس الأول ، وأجرت لها السراى الثانية لستين عاما ، بايجار قيمتة ١٥ مليونا من الجنيهات •

وفى عام ١٨٦٣ باعت « بمبا قادن ، حق الايجار للخديو اسماعيل ، فلما أفلس وتحملت المحكومة ديونه حلت محله في ايجار القصر. •

وعلى امتداد خمسين عاما شهدت المحاكم قضية بين ورثة «طاهر باشا» والحكومة المصرية حول ملكية القصر ، ثم الأرض التي كان عليها بعد أن هدم ، ولم تسقط القضية الا بالغاء الوقف ، بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ .

واحتفظ الميدان باسم القصر فيما خلا فترات قليلة سمى باسم الملكة « فريدة » الزوجة الأولى للملك السابق فاروق ، ثم باسم محمد على الكبير ، ثم عاد الى اسمه الأول مرة أخرى ، وكان « طاهر باشا » حاكما للصعيد لدة ٢٢ عاما متتالية جمع خلالها ثروة ضخمة من عرق الصعايدة مكنته من صرف مليون جنيه على قصر العتبة الخضراء ، الذى تحول الآن الى ميدان يدوسه الصعايدة ، أحيانا ، بأقدامهم •

## « اللومان والقلعة »

كان « محمد على الكبير » شخصية غريبة · ولا جدال في أن دراسة شخصيته وسياسته تكبد أي باحث مشاق لا حصر لها ، فهذا الحاكم القوى

الشكيمة قد لعب دورا هاما في بناء مصر الحذيثة • وفي الأنتقال بها من أسوار التخلف الاقطاعي الي آفاق العصر الصناعي ، برغم كل ما ارتكبه من أخطاء •

وسويف يذهل كثيرون عندما يعلمون أن « محمد على » كان شبه أمى ، ومع ذلك فقد كان شديد الذكاء ، كما أنه أيضا شديد الوعى بما يتخذ من قرارات أو يخطط من سياسات • من ذلك مثلا انه كان أسبق الذين شرعوا لجريمة خيانة الأمانة التى لم يعرفها القانون المصرى الا بعد زمنه بسنوات طويلة ، عندما نص قانون العقوبات على خمس حالات لخيانة الأمانة هى : تبديد شيء سلم في البدء على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الايجار أو الرهن أو عارية الاستعمال • • وهي مادة قصد منها حماية لللكية الفردية وضبط المعاملات التجارية •

لكن « محمد على » شرع لمواد خيانة الأمانة تشريعا غريبا ، فعندما شبت الصناعة والزراعة في مصر بين يديه ذهب الى أقصى حد من حمايتها فلجا الى التشريع القاسى ، واستولد جريمة لا تعرفها قوانين العقوبات الحديثة ، تلك هي جريمة شراء مصنوعات غير وطنية لا ينتجها مصريون ، وأسمى مقترفها : خائن الأمانة ، وحدد عقوبة تتدرج مع قيمة الأمانة التي خانها صاحبها ، فاذا بلغت قيمة المصنوعات أو المحاصيل خمسة آلاف قرش يصير ارساله الى اللومان من سنتين الى خمس سنوات مربوطا بالزنجير ، فاذا أثبت حسن نيته الى أنه كان يجهل وجود محصول أو صناعة وطنية من المصنف الذى اشتراه بعامل بالرفق ويربط بالقلعة سنتين ،

وفى دراسة له علق الاستاذ عبده حسن الزيات على هذا النص الغريب محاولا استكشاف فلسفته فى ضوء مواد خيانة الأمانة فى القوانين الحديثة فقال: ان المواد الحديثة تكاد تنطبق بشىء من التجاوز على تلك الجريمة القديمة ، فليست أموالنا التى نمتلكها الا جزءا من الثروة الوطنية العامة ، سلمت البينا من مؤرثينا أو من كسبنا الذى حصلناه بفضل التربة المصرية ، على سبيل الوديعة أو بمعنى أدق على سبيل عارية الاستعمال ، نستعملها ونستغلها ونتمتع بثمارها طالما نحن أحياء ثم نموت فينقطع حقنا فيها وينتقل حق استعمالها الى مصريين غيرنا ٠٠ فاذا نحن بددنا هذه العارية ، أى السلفة ، بلا استعمال ، فقط بأن أخرجنا حق الرقبة ذاته الى يد أجنبية ، أو أخرجنا بعض فوائد تلك العارية التى حصلناها منها الى يد غير مصرية ، أو أخرجنا بعض فوائد تلك العارية التى حصلناها منها الى يد غير مصرية ، فقد خنا الأمانة ، بالمعنى الأدبى على الأقل ، ان لم يكن بالمعنى القانونى الدقيق •

الغريب أن رجلا شبه أمى يتنبه في وقت مبكر الى مادة قانونية تجعل نقل ثروة مصر الى غيرها جناية لا جنحة · · فجرم بذلك هذا الفعل الدنىء · ·

وأعلن قبل أكثر من قرن ونصف قرن أن من يفعل ذلك يستحق اللومان اذ فعله بجهل • والقلعة اذ فعله بجهل •

## الباشا والوقائع

كانت « الموقائع المصرية » هى اول صحيفة مصرية · قبلها التقت العين المصرية بالصحيفة لأول مرة فى زمن الحملة الفرنسية التى أصدرت جريدة سياسية وأخرى علمية ، ورتبت بالفعل لاصدار صحيفة عربية سياسية باسم « التنبيه » ولكنها لم تصدر اذ رحلت الحملة قبل أن تنبه الشعب المصرى الشيء ·

بعد ذلك التاريخ باكثر من ربع قرن صدرت « الوقائع المصرية » واولاها « محمد على » عنايته التى تحولت الى سيادة كاملة واشراف على كل صغيرة وكبيرة ، وكان على الصحافة المصرية بعد ذلك أن تناضل لكى تستقل بنفسها ، وتعبر عن رأيها بعيدة عن رقابة ولى الأمر وتحكمه •

حدث أن نشرت « الموقائع » خبرا عن رجل يدعى « محمد المغربي » من سكان الباطنية ، كان يعمل في معمل للبنادق ، فطرد منه لسوء سلوكه ، وفسأت أخلاقه فأخذ في التشرد والتعرض لبعض الأولاد الضعفاء فينصب عليهم ، واستفز نشر الخبر الوالى فكتب الى ناظر الوقائع معترضا ،

بعدها بأسابيع قليلة كرر محرر الوقائع الخطأ ، ونشر خبرا بدا تافها ولكنه تضمن مطالب للشعب ، فقال : « أن الأولاد الذين يعملون جناينية في حديقة شبرا يعملون دون أحذية » • وفي هذه المرة ثار الباشا وأمر بأن تعرض عليه المجلة كاملة قبل نشرها •

وحدث أن أرسل ديوان الباشا خبسرا عن مسنح رتبة اللواء الى على ابراهيم بك ، فرده محرر « الوقائع » الى الديوان لأنه خبر موجز وليس به تقصيلات ، وغضب محمد على للاحظة المحرر ، رغم طابعها المهنى الخالص ورد عليه بخطاب حاد قال فيه : « انك يا هذا الرجل مبتلى بالثرثرة ولكن ليس الزاما علينا أن نكثر من الكلام كما تكثره أنت ، فانشر ما أرسلناه لك مى قبل كما هو ، •

#### تفانين الصهيجي

تحتفظ لغة الدواوين الى عصرنا بملامح غريبة ، تعكس سطحية العقل البيروقراطى وضيق أفقه ٠٠ لكنها مع بداية نشوء الدولة الحديثة في مصر على عهد « محمد على » كانت خليطا من لغات متعددة ، تتفاوت بحسب ثقافة الكاتب ، وحسن تقديره للمسائل وفهمه لها ٠

ويتضم محفوظات الحكومة المصرية نماذج مضحكة ومبكية من خطابات المصالح والوزارات

ولأن « محمد على » لم يكن يبقن العربية ، فقد كان يملى أوامره على كتاب يبدوا أن بعضهم لم يكن يحسن العربية ، فمعظم أوامر الوالى عامية الأسلوب • ويرتبط اثنان من أوامر « محمد على » كل الارتباط: أولهما يتعلق بمحمد الصهبجى • فقد كان « محمد على » مولعا بالمكيفات وفي مقدمتها القهوة ، وكان يضاف اليها العنبر وزيت الحبهان وبعض المواد المخدرة ، وكان ساقيه يقف دائما الى جانبه ليقدم اليه القهوة كلما طلبها ، وبجوار الساقي موظف آخر يحمل حق العنبر وغيره ، وكان الاثنان يختاران من بين اشد الناس اخلاصا للوالى خوفا من دس السم له • ورأى الوالى أن يضيف اليهما ثالث هو « المعجونجى » الذى كلف بخلط المعاجين التى تضاف الى قهوة محمد على ، وجاء نص الرسوم . « الملكى » بتعيين هذا الموظف الكبير قمو ياتى :

« نظرا لما عرف به محمد الصهبجى من توليف المزاج وتوضيب المقهوة ، فقد اخترناه ليكون « معجون اغاسى » مهمته تقديم المعجون لنا في أى وقت ، وقد رأينا أن المذكور يستحق أن يعين بكيس كامل ـ أى ٥٠٠ قرش ـ لما ثبت من حسن اخلاصه وأنه دو مفهومية وله تفانين » •

ويبدو أن رئيس الشرطة لم تكن له « تفانين ، كالمعجونجى ، فقد عين بنصف كيس فقط شهريا ، وفى وظيفة تتطلب نفقات للمظهر ، ودفعه هذا للاقتراض من أقاربه ، وعجز عن السداد ، فكتب شاكيا للوالى الذى استقزته الشكوى ، فأصدر أمرا بخصم مرتبه لمدة ثلاثة أشهر ، كان نصه :

«حیث آن الافندی المومی الیه لم یختشی علی عرضه فترك اعماله وتخصص فی الشكوی من غیر وجه وحق وشغل وقتنا المثمین ، فاننا نحب آن نقول له آن الشغل فی المیری اذا كان لم یعجبه فلیتركه ونحن نعین غیره ۱۰۰ ان النصف كیس الذی یقبضه یكفی جدا لكسوته وكسوة عیاله والمیری مش ملزوم باكثر من كده ۱۰۰ ان ولی النعم كان عاور عیاله والمیری مش ملزوم باكثر من كده ۱۰۰ ان ولی النعم كان عاور

يجازى المومى اليه بالعرل من خدمة الميرى ليكون عبرة لغيره من الموظفين الدين يشتكون ولا يعملون ولكن اقتضت مراحم ولى النعم وصاحب المهن أن يؤدبه ، فحرم عليه قبض المنصف كيس الذى يقبضه أول كل شهر لمدة ثلاثة شهور ، واذا عاد المومى اليه الى الشكوى وتعطيل شغل الميرى فائنا سنجازيه بأشد العقاب لأن رعاية شغل الميرى أفضل بكثير من رعاية مصالحه الشخصية والواجب على كل أفندى له عقل بكثير من رعاية مصالحه الشخصية والواجب على كل أفندى له عقل ومفهومية ألا يعمل مثل هذا الذى يعمله المومى اليه حتى لا يتعرض للفصل والتغريم ولا يلوم الأفندى الا تفسه » •

وسار رئيس الشرطة يضرب كفا بكف ، ويتساءل عن مبرر التفرقة بينه وبين الصهبجى المعجونجى ٠٠ فاذا كان صاحب تفانين ، فهو أيضا صاحب تفانين ٠

#### النعمة والنقمة

كان المهندس الفرنسى « لمويس جوميل » هو أول من أدخل زراعة القطن الى مصر ٠٠ وكان قد هجر وطنه فرنسا وجاء ليعمل فى مصر عقب خلافات حادة مع زوجته دفعته للهرب منها والاستقرار فى أحد مصانع النسيج التى انشأها « محمد على » ٠ وفى عام ١٨١٨ كان يزور صديقا له من أمراء الماليك فلاحظ فى حديقته بضع شجيرات محملة بزهر أبيض اكتشف أنها قطن ٠ وقال الأمير المملوكى انه قطن للزينة حصل على بدوره من صديق هندى ، وسمح للمهندس الفرنسى – بناء على طلبه – بأخذ كمية من البدور ، وقام جوميل بزراعتها فى حديقته ، وعندما اكتمل نضجها أخذ يقيس أليافها ويختبر متانتها ، فاكتشف أنها توازى أفضل أنواع القطن المعروفة فى العالم وقتها ٠

كان القطن معروفا فى مصر أيامها ٠٠ اذ كان يزرع بها نوع من القطن البلدى قليل المحصول قصير التيلة ، بينما كان القطن الأمريكي أفضل الأنواع المعروفة وقتها ، ولذلك فان « جوميل » ما كاد يقدم نتيجة تجريته لمحمد على حتى أمر هذا بتجربة الصنف الجديد في عدد محدود من الأفدنة ، وفي عام ١٨٢١ انتهت التجارب ، وأنتجت مزارع القطن محصولا كافيا للتصدير ،

فكلف أحد بيوت التصدير الأجنبية بأخذ عينات منه وعرضها في أسواق انجلترا ، فلم يكد الغزالون في لانكشير يرون القطن الجديد حتى تهافتوا عليه وقدروا للقنطار منه ١٦ ريالا بنقود تلك الأيام ، وانهالت الطلبات على مصر ، فتوسع « محمد على » في زراعة القطن وبعث « جوميل » الى الهند ليأتيه ببنور أصلية ، وليدرس – أيضا – طريقة زراعته هناك ، فعاد الرجل وأطلع الباشا على نتيجة أبحاثه ، فسر « محمد على » سرورا عظيما وأمر بتوزيع كميات كبيرة من البذور على كبار المزارعين ، وبدأ القطن الجديد يغزو مصر \*

منذ ذلك الموقت ارتبط تاريخ مصر بالقطن ٠٠ دخل في حياة الناس فغيرها ، وحول عمليات انتاجه وتسويقه نشأت طبقات اجتماعية جديدة وتغير نمط حياة الفلاح وارتفعت أثمان الأرض ، وأصبح محصول القطن المصرى أساسا من أسس الصناعة الانجليزية ، وأقيمت له مصانع خاصة في لانكثير ، وظهرت في الأسواق منسوجات جديدة تقوم على قطن مصر مثل البوبلين .

وقامت المحرب الأهابية الامريكية في عام ١٨٥٨ وتعطل انتاج القطن الأمريكي ، وارتفع ثمن قنطار القطن المصرى ، واقترض اسماعيل ملايين المجنيهات اعتمادا على المحصول ، ثم توقفت الحرب فجأة فهبط ثمن القنطار الي خمسة جنيهات وبدأت مشاكل مصر المالية • وتحولت النعمة الى نقمة •

#### المصان العطشان

كان « ابراهيم باشا » قائدا حربيا لا يشق له غبار ، لم تخطىء حسابات العسكرية الا نادرا ، واستطاع بجيش من أبناء الفلاحين المصريين أن يرهب العالم كله ، ويجعله يتردد ألف مرة قبل أن يفكر في التصدى الضر .

وهو واحد من قواد عسكريين قلائل لم ينهزم في معركة واحدة من المعارك التي خاض غمارها: في المسودان وفي جزيرة العرب وفي المورة وفي فلسطين وفي سوريا وفي الأناضول ، وقد وقع أسيرا بين يديه أكثر من القواد العسكريين والحكام ، وهزم ١٦ باشا من باشوات سلطنة ال عثمان منهم ٨ باشوات \_ أي حكام \_ هزمهم في ٨ يوليو عام ١٨٣٢ .

كان واثقا بنفسه ، ثقة القائد الذي يعرف جنوده ، والذي اختبرهم في كل المعارك : فلاحين أقوياء لا يعرفون نعومة في العيش ولا ضعفا في النفس • حدث في غروب يوم ٢٣ يوليو ١٨٣٩ أن كان الجيش المسرى بقيادته يستعد للحسرب مع الجيش العثماني بقيادة حافظ باشا ، ودعا « ابراهيم باشا » رئيس أركان حرب الجيش المصرى وكبار ضباط الجيش المي خيمته ، وعقد معهم اجتماعا طويلا • • وعندما انتهى الاجتماع وقف « ابراهيم » وقال لهم :

الى اللقاء فى الغد الساعة الثالثة بعد الظهر فى خيمة حافظ باشا ٠٠ ادعوكم من الآن لتناول القهوة معا فى الخيمة ٠

وفى المصباح جرت موقعة « تزيب » الشهيرة ، وفى الموعد المحدد تماما اجتمع رئيس الأركان وكبار الضباط فى خيمة القائد العثمانى المهزوم حافظ باشا ، وكانت كما تركها ٠٠ كاملة المعدات والأدوات والمفروشات .

فى أوربا سماه ساستها « السيف الحى » • وكتب عنه قنصل انجلترا فى مصر الى اللورد « بالمرستون » رئيس وزراء انجلترا يقول :

\_ ان اسمه يفعل في النفوس فعل السحر -

وعندما زار باریس فی عام ۱۸٤٦ قال عنه کاتب فرنسی : « لم تر اوریا جندیا اشجع منه ، ولا اکرم منه ، خلق للنصر والنصر خلق له ، اذ فتحت امامه بلاد الدنیا غزاها من اولها الی آخرها ، •

كان ابراهيم قائدا عسكريا يعرف كيف يؤدب الذين يتوقحون على مصر أو يظنونها لقمة سهلة ، واحد من الذين أدبهم كان حسين باشا ، وهو قائد عثمانى كلفه السلطان فى عام ١٨٣١ بالسفر الى مصر ومحارية محمد على وعزله عن الولاية والجلوس مكانه واليا على مصر وجزيرة كريت والحبشة ، وكان رجلا قاسى القلب غليظه ، فتاكا شريرا ٠٠ وفوق هذا كان شديد الغرور والوقاحة ، وكان يظن أن مصر بلدا مفتوح الأبواب ، ونسى تماما أن هناك جيشا من الفلاحين يقوده ابراهيم باشا ٠٠ كان حسين باشا فى طريق زحفه على مصر ٠٠ وجاءه أحد معاونيه يخطره بأن حصانه انقطع عن شرب الماء ، فأجاب بكل وقاحة :

ـ لقد آل حصائى على نفسه ألا يشرب الا مياه النيل .

ووصلت الكلمة الى ابراهيم باشا

وبعد اسابيع كان حسين باشا اسيرا ، ومات حصانه ظمآنا دون ان يشرب من ماء النيل •

## شروط العبودية

فى العهد التركى العثمانى المملوكى كان المصريون يسمون فى الوثائق الرسمية بالعبيد ، وظل هذا الاسم يلصق بهم فى عهد « محمد على » وخلفائه الأوائل ، فعندما أصدر « محمد على » قانون « السياسة نامة » ، وهو أول قانون نظامى يصدر فى مصر ، خاطب فيه المصريين ووصفهم بأنهم « عبيد » ولما شكل مجلس الشورى نص فى أمر تشكيله على أنه يتألف من ( نوات مقدار الكافى يصير انتخابهم من « العبيد » الذين مجريين الأطوار وأصحاب قابلية ولمفهومية لدى ولى الأمر ) .

وكانت القوانين في عهد محمد على تعكس استبداده ، فالاستبداد يمكن أن يقنن هو الآخر ، ولذلك كانت قوانين محمد على تعاقب الفلاح الذي يكذب على الحكام ، وشيخ البلد الذي يهرب من بلده عند قدوم الحاكم اليها ، والزارع الذي يهمل حرث أرضه وزرعها أو الذي لا يدفع المال بمجرد طلبه ، أو لا يجيب طلب رسول المحكام بالشخوص معه اليهم ، وكانت العقوبة هي الضرب بالكرباج من عشرة الى خمسمائة جلدة والنفي الى « فازوغلى » بالسودان أو الى الليمان أو الاعدام ،

وفى الفصل الثالث من قانون « السياسة نامة » ، أورد القانون شروط أهلية المستخدمين والموظفين فى المحكومة ، فنص على أن من خالف شروط العبودية فيلزم أن يجازوا بالجزاء الملائق بهم لأجل أن يكون تأديبا لهم وعبرة لغيرهم .

ومن أجل الحفاظ على حق « المعبيد » ، قاوم الوالى عباس باشا الأول بشدة رغبة السلطان العثمانى فى أن تطبق على مصر التنظيمات العثمانية ، ومن بينها أن يكون « حق القصاص » مقصورا على السلطان وحده ، فقد رفض عباس وجادل وادعى أن له حق القصاص وأن حقه غير مقيد باذن السلطان ، وهدده السلطان فلم يذعن ، فأرسل اليه فى سنة ١٨٥٢ فؤاد افتدى – أحد رجال السياسة فى الآستانة – ليقنعه بأن الحكم بالاعدام يجب أن يصدر من مجلس ينعقد بحضور قاضى مصر – وكان تركيا – ولا ينفذ الا بعد أن يصدق عليه السلطان ، وانتهت المفاوضات باطلاق يد عباس فى القصاص لدة سبع سنوات على أن يعرض على مجلس عال قبل التنفيذ لاقراره ،

الى هذا الحد قاوم عباس أى محاولة من شأنها أن تراجع ارادته فى التصرف مع من يخرجون عن شروط العبودية من أهالى مصر ، لذلك كأن طبيعيا أن تصدر أعجب الأحكام فى تاريخ القضاء فى تلك الرحلة من حكم محمد على وخلفائه ، فقد حدث فى عهد عباس باشا أن دخنت احدى السيدات

سيجارة فى داخل الحريم ، فاعتبر عباس التدخين فى داخل حريمه جريمة وأمر بأن تخاط شفتا هذه السيدة عقابا لها •

وقد كان .

#### الحدد والقدر

كانت السنوات الخمس التى حكسم فيها عباس الأول مصسر سسنوا... سسود •

فى عهده أغلقت المدارس ، ونفى المفكرون ، وتدمرت الصانع والمفابريكات ، وحكم الوشاة والجواسيس مصر ، كان فيما يبدو مختلا عصبيا ، شديد التطير والمتوجس ، كثير الوساوس ، يشك فى كل الناس ، وقد جعله هذا كله فريسة لأهل الوشاية ، فأخذ بقولهم ، وتزايدت رغبته فى معرفة أحوال المناس ، وينى قصورا فى الخلاء ، بعيدة عن الزحام لكى يكون فى مأمن من المتآمرين الوهمين ، ومنها قصره الشهير الذى بناه بسفح الجبل الأحمر خارج باب الحسينية وسماه « العباسية » نسبة الى اسمه الذى يطلق الى الميوم على الحى المعروف بهذا الاسم ،

ومن المحوادث الشهيرة فى قصره ، ذلك المحوار الذى جرى بينه وبين « المشيخ الباجورى » شيخ الأزهر آنذاك ، وكانت شدة تطير المحديو قد دفعته للظن بأن الأقباط يعادونه فقرر نفيهم الى أقاصى السودان ، وأرسل يستفتى شيخ الاسلام فى ذلك ،وقال الشيخ على الفور:

- أى النصارى تعنى يا أفندينا ؟ أذا كنت تعنى الأقباط منهم ، فهم بعض أهل البلاد والمحمد لله ، أنه لم يطرأ على ذمة الاسلام طارىء ولم يصبها خلل حتى تبيح الغدر بمن في ذمته الى يوم القيامة ، أما أذا كنت تعنى الاوربيين ، فلك أن تدرس الأمر بما توجبه حسن السياسة لأننى أخشى أن تضريهم فيصيب بلادنا ما أصاب الجزائر من احتلال الفرنسيين .

وكان « عباس الأول » طاغية غشوما ، وبرغم ذلك فان الشيخ لم يكتم كلمة المحق وقالها دون خوف ، وغضب منه الوالى ووقف بحدة معلنا انتهاء المقابلة · ولأن الحدر لا يمنع قدرا ، فان تطير « المخديو عباس » لم يمنعه من أن يموت قتيلا ـ وهو الوحيد من حكام أسرة محمد على الذى مات كذلك ـ اذ تآمر عليه بعض غلمانه الذين كانوا في حراسته في قصره المهجور بالقرب من بنها ، وقتله ستة منهم ، ذلك أن الذين يعيشون على ارهاب الآخرين يموتون بما يعيشون عليه ٠

# سكلاريدس في بركة السبع

تردد اسم « سكلاريدس » كثيرا في موسم القطن ، باعتباره اسما لواحد من أجود أنواع القطن المصرى ، وهو ما يعود لمتانة فتلته ونعومتها وطولها •

ومبتدع هذا النوع الجيد من القطن هو « المسيو سكلاريدس » ، وهو يونانى الأصل ، ولد عام ١٨٤٥ وجاء الى مصر وهو في الحادية عشر فانضم الى خال له يقيم في « بركة المسبع » معه اثنان من أبناء أخته كان ثالثهما سكلاريدس ، وقد اشتغلوا جميعا بتجارة القطن ، وأسسوا بيتا تجاريا باسم العائلة •

وكانت الأسرة السكلاريديسية تزرع القطن وتتاجر فيه أيضا ، وفي عام ١٩٠٤ كان سكلاريدس يمر في حقل له قرأى ثلاثة لوزات غريبة عن غيرها ، وبفحصها وجد قطنها أكثر نعومة وأكثر متانة ، كما أن ليفته أكثر طولا فاحتفظ ببذور اللوزات الثلاث ، وعددها ١٦ بذرة ، وزرعها في حديقة منزله ، وعنى بها ، واستمر عدة سنوات يكاثر في البذرة حتى زرع منها ١٢ فدانا في عام ١٩٠٨ ، فأعطته غلة وفيرة ـ ١٢ قنطارا للفدان ـ ومنذ ذلك الحين عرف القطن باسمه ٠

وكان سكلاريدس هو المورد الوحيد لبذرة قطنه ، وقد اشترط على من يشترى منه أن يبيع له القطن الناتج بأسعار حددها ، وكان هدفه أن يحتكر اكتشافه ، ولكن الزراع خالفوا العقد وياعوا قطنهم لغيره ، فانتشرت زراعة النوع الجديد فبيع من بذرته في عام ١٩١٠ ما يصل الى ١٠٠٠ أردب ، وبذلك ضاعت على « سكلاريدس » ملايين الجنيهات ولم يكسب من قطنه \_ على حد قوله \_ سوى عشرة آلاف جنيه فقط ٠

وسكلاريدس هو مكتشف دودة القطن ، التى ظهرت لأول مرة فى بركة السبع عام ١٨٧٨ ، وهو الذى نبه الى ضرورة قطع الورقة المصابة بأكملها قبل الفقس ٠٠ وقد منح وسام الاستحقاق الزراعى عام ١٩٢٠ .

# أرض شيرد

فى حريق القاهرة ، اختفى أقدم فندق فى مصر ٠٠ فندق شبرد ٠

كانت الأرض التى اقيم عليها فى الأصل ، جزءا من حديقة الأزيكية ، وبالتحديد فان هذا الجزء من المحديقة ، هو الذى شهد حادثة مقتل القائد الفرنسى المجنرال كليير ، خليفة نابليون فى مصر ، والسفاح الذى أخمد ثورة القاهرة الثانية بوحشية نادرة المثال ، اذ أمر بأن تطلق المدافع نيرانها على المدينة من فوق تلال القلعة ، وردا على ذلك اختفى سليمان الحلبى فى أحد منحنيات حديقة الأزبكية وبيده خنجر غرسه فى جسد السفاح فقضى عليه ،

وفى عصر « محمد على » اقتطع هذا الجزء وبنى عليه قصرا لابنته الأميرة زينب ، ثم انتقلت منه ، فخصص القصر ليكون مقرا لمدرسة الآلسن التى ادارها العلامة رفاعة رافع الطهطاوى ، وخرجت أجيالا من المثقفين المصريين المتأثرين بالثقافة الأوربية .

وعندما نقلت منه المدرسة تقدم تاجر انجليزى كان يقيم فى مصر آنذاك واشتراه ،وكان التاجر يحمل اسم « صموئيل شيرد » ، وقد حوله الى فندق ، واختاره لأنه يقع فى وسط حى القنصليات وحوله تجمعات الأجانب ، فكان بمثابة استراحة لهم يمضون فيه اوقاتهم ، ويستضيفون فيه اقاربهم القادمين من اوريا .

ومنذ سنة ١٨٤١ ، والفندق يستقبل زبائن من اشهر شخصيات المتاريخ ، اقامت فيه « أوجيتى » امبراطورة فرنسا عندما جاءت لتحضر الاحتفال بافتتاح قناة السويس ، ومن الملوك الذين زاروا القاهرة واقاموا فيه « ادوارد السابع » ملك انجلترا الأسبق ، « روزفلت » الرئيس الأمريكى الأسبق ، واقام فيه ثوار وصعاليك ومغامرون وجواسيس وغانيات .

وذهب المبنى القديم للفندق في حريق القاهرة ، لتصبح أرضه خرابا يلعب فيه الأطفال الكرة :

۔ دنیے ۔

### صسراع الجبناء

ترك الحكم الملوكى آثارا بالغة فى نفسية بعض الشرائح المصرية التى كانت قريبة منه ومحنكة به ، والتى مارست معه لمعبة الحكم بكل ما يحيط بها من مزالق ٠٠ وكانت أبرز تأثيراته وأخطرها أنه جعل هذه الشرائح تخاف الى حد الجبن ، وأحيانا التلاشى ٠

وبينما كان أثرياء الريف يمثلون دور الجلادين بالنسبة للفلاحين الفقراء ، كانوا أمام أى « عثمانلي » ـ مهما تفه شأنه ـ جبناء تتخلخل أوصالهم رعبا وفي أثناء حكم الوالى محمد سعيد باشا ، أحدث تغيرا هاما في الادارة الصرية ، اذ بدأ يختار مديرى المديريات من أثرياء الريف في محاولة لتمصير سلطة الحكم في الأقاليم ، واقصاء السيطرة المتركية عنها وكانت التجرية في بدايتها شاقة ، خاصة لأن المديرين الجدد كانوا يخافون مرؤوسيهم من الأتراك مما أخل بهيبة الادارة وجعلها مضغة في الأفواه .

وحدث في احدى مديريات الصعيد أن وجيها شهيرا من وجهائه ، عين مديرا للمديرية التي تتبعها قريته ، وسرعان ما أصبحت غرفته في المديرية مقهى ، يتردد عليه أقاربه وأصهاره للسمر والحديث والراحة من مشعقة التجوال بين المحلات التجارية ، وزاد من اعجاب أقارب المدير بالغرفة ، أن حاجبها كان تركيا ألباني الأصل ، ضخم الجثة ، نو شارب يقف عليه الصقر ، وهو شيء كان يذهل أقارب المدير الذين عاشوا حتى شهدوا تركيا \_ بجلالة قدره \_ يقف بباب قريبهم ، ويستأذن لهم قبل الدخول عليه ، ويقف احتراما وهم يخرجون أو يدخلون .

وانزعج المدير من كثرة تردد الأقارب والمحاسيب عليه ، فقد كانوا يعطاونه عن عمله ، ويتعاملون معه في مكتبه بطريقة اسرية لا تراعي هيبة المنصب ولا كرامة الوظيفة ، وأخذ يفكر في وسيلة لمنعهم من ذلك ، وقداده تفكيره الى خطة بسيطة ، أوعز الى حاجبه المتركي أن يدخل يوما بشكل

مفاجىء على أولئك الأهسل والمسارف وهم جلوس فى غرفته ، ويزجرهم ويطردهم ، فيتخلص منهم المدير ، ويتجنب حرج طردهم بنفسه .

وفى اليوم التالى وبينما الغرفة ممتلئة بأقارب المدير، فتح الباب بعنف مفاجىء ، ودخل الحاجب المتركى ، وقد فتل شارييه الكثيفين حتى مس طرفهما أذنيه ، وحملق بعينيه حملقة مروعة ، وهجم على الأقارب صارخا بصوت عثمانلي مخيف :

ـ يللا ٠٠ اسكتر ٠٠ كرتا فلاح ادبسيز ٠

وهى كلمات تركية كانت تعنى للجلوس ، أن هناك خطرا عثمانليا ماحقا ، فذعروا جميعا وارتعدت فرائصهم ، وفي لحظة واحدة أخلوا المكان مهرولين يتسابقون ويتدافعون الى المباب .

الطريف في الأمر أن المدير كان أولهم هربا ٠٠ فقد بلغ من شدة خوفه أنه نسى أن المسألة تمثيلية هو الذي ألفها ٠

# السكاكيني باشسا

فى يونيو ١٩٢٣ توفى الكونت « حبيب باشا السكاكيني » ٠٠ تاركا وراءه ثروة طائلة ، وميدانا من ميادين القاهرة ما زال يحمل اسمه الى الآن ٠

وكان « حبيب سكاكيتى باشا » قد ترك موطنه الأصلى فى لبنان فى عام ١٨٧٥ ، ونزل من الباخرة فى بور سعيد ، ويعد بحث طويل عثر على وظيفة صغيرة فى شركة قنال السويس بمرتب لا يتجاوز أربعة جنيهات شهريا · وكان وحيدا بلا أهل ولا أصحاب ، وبعد أربع سنوات نصحه الأطباء بالاقامة فى مكان جاف لأن الرطوبة تضر بصحته ·

وفى القاهرة بحث عن مكان جاف ، ولم تكن منطقة الفجالة والعباسية قد اختطت بعد ، فانتقل المن تلك الجهات وليس فى جيبه سوى خمسين جنيها وفرها من مرتبه المضئيل ، واختار مكانا فى تلك الأنحاء وبنى غرفة صغيرة من الخشب لنفسه ، وسكن هناك وحيدا الى أن سئم وحدته فبنى غرفة أخرى بجانب غرفته وأجرها ، واقتصد من الايجار ما مكنه من بناء غرفة ثالثة ،

وفى سنوات قليلة كان المنزل قد تحول الى عمارة ، وثانية وثالثة ، وكان الامتداد العمرانى فى الفجالة والعباسية قد انتشر ، والخواجا حبيب يشترى المعقارات والأراضى ، وينشىء المحدائق ويبيع ثمارها ، الى أن أصبح يملك المنطقة التى تحمل اسمه الى الآن ،

وبرغم ثراء الكونت سكاكينى – وهو لقب حصل عليه من الحكومة الفرنسية – فقد كان شديد البخل ، وقد عرف عنه أنه لم يدفع قرشا لبناء مدرسة أو مستشفى ، ولم يشيد كنيسة من ماله الخاص ، وكان فى حياته الخاصة هادئا ويسيطا شأن أى رجل عادى لا يملك شيئا ، والمرة الوحيدة التى ضبط فيها متلبسا بالكرم ، عندما تبرع بجنيهات قليلة لبناء كنيسة الطائفة المارونية فى مصر .

وكان يقيم فى قصر فخم يقع على مفترق الطريق بالحى الذى يملك معظمه ويحمل اسمه ، وكان شديد الاعجاب بما فعله من هندسة للبيت وخاصة حدائقه الواسعة ٠٠ وقد ترك كل هذا لنجله الأكبرى « هنرى سكاكينى » الذى واصل تاريخ الوالد المحترم فى نهب المصريين ٠

# كفر الزيات كومبلكس

عقدة كفر الزيات واحدة من أشهر المعقد النفسية في سبعينات وثمانينات القرن الماضى ، كان يكفى أن يذكرها واحد لآخر حتى يعتبرها تهديدا يستعيذ بالله أو يجابهه بمثله أو يفر هاربا .

فى شهر مايو ١٨٥٨ ، كان الوالى « محمد سعيد باشا » ـ رابع ملوك أسرة محمد على ـ فى الاسكندرية ، وجاء عيد الأضحى ، فسافر الأمراء والموظفون والأعيان الى هناك لحضور التشريفات وتهنئة الوالى بالعيد ، وبعد أن انتهت استقلوا القطار عائدين الى القاهرة ·

وحتى ذلك التاريخ لم يكن كوپرى كفر الزيات قد تم بناؤه بعد ، فكان على قطار الاسكندرية أن يتوقف فى قرية اسمها « كفر العيص » حيث تنتقل عرباته بما فيها من ركاب على كوبرى متحرك عبارة عن سفينة بخارية تسير بالعربة الى الضفة الأخرى من النيل ، حيث تدفع إلى الخط الحديدى الموصل من كفر الزيات الى القاهرة ،

ونقلت بعض عربات القطار ، وعندما جاء الدور على العربة التى كانت تقل الأميرين « عبد الحليم » – ابن محمد على الكبير – و « أحمد » – ابن ابراهيم باشا – حدث شيء غريب ، فبينما العمال يدفعونها الى الخط الحديدي اذ بها تهوى في النيل وتمتلىء بسرعة بالمياه ، وتغرق بمن فيها ، وكان الأمير « عبد الحليم » خفيف الوزن فتمكن من التسلل من نافذة العربة وسبح الى الشاطىء ، أما الأمير « احمد » فكان سمينا فعاقه وزنه الثقيل فمات •

وتعددت الاتهامات حول هذا الحادث الغريب، ولقت نظر الذين لغطوا حوله أن الأمير اسماعيل للخديو فيما بعد للذي كان مفروضا أن يركب نفس العربة التي سقطت قد تخلف في آخر لحظة عن السفر وتخلف معه شقيقه مصطفى فاضل، ومما زاد من ريبة المرتابين في الحادث أن الأمير اسماعيل كان وحده المستفيد المباشر من وفاة شلمقيقه الأكبر أحمد، فبوفاته حل محله وأصبح وليا للعهد واتهم آخرون الوالي صراحة بتدبير الحادث وانه تعمد قتل شقيقه عبد الحليم وابن أخيه أحمد لأنه كان يكره الأول ولا يريد للثاني أن يرث عنه والمناول ولا يريد للثاني أن يرث عنه والمناول ولا يريد للثاني أن يرث عنه والمناول ولا يريد للثاني أن يرث عنه والمنافية المنافية ا

وفيما بعد أصبحت هذه الحادثة علما على نفسية أسرة محمد على ، بل انها كانت أحد أساليب « عرابي » في تجنيد عناصر جديدة في الجيش ، فبعد حادثة أول فبراير عام ١٨٨١ حين حرر ضباط الجيش الأميرالايات الثلاثة الذين قبض عليهم الخديو وأراد محاكمتهم عقابا على المعريضة التي رفعوها له بمطالب ضباط الجيش أراد الخديو توفيق أن يشتت العناصر الثائرة في الجيش فأصدر أمره بنقل احدى الفرق المتمردة من القاهرة الى الاسكندرية ، ورفض الجنود الأمر ، وحاول وزير الحربية وقتها مناقشتهم فرفضوا بشدة وقالوا أنهم علموا أن في النية اغراقهم في كوبرى كفر الزيات ،

وفشلت محاولات « داود يكن » - وزير الحربية الذي أصدر الأمر - لاقناعهم أن الحكومة لا يمكن أن تفعل هذا ، وأن الخديو لا تتدنى أخلاقه الى تلك الدرجة ، وتفجرت الثورة بعد أسبوع واحد من القرار ، وكان منطق الجنود بسيطا وحقيقيا :

- يا عم دول بيقتلوا اخواتهم ٠٠ حنصعب احنا عليهم ٠

### الطاعون لا يسمع

كان مرتزقة الأجانب هم طاعون مصدر الحقيقى • ومنذ أجبدرت الرأسماليات الأوربية « محمد على » على الغاء سياسة الباب المغلق تدفق المرتزقة والأفاقون الى مصر ، وما كاد عصر اسماعيل ينتصف حتى كانت مصر ضيعة يديرها حملة الأسهم من الأجانب ، يأكلون ويموتون تخمة ، والشعب المصرى يموت فاقة وجوعا •

في سنة ١٨٧٨ انخفض منسوب النيل وترتب على ذلك عجز شديد في المحصول ، ولم يقف الخطب عند هذا الحد ، بل ان الطاعون البقرى تفشى بدرجة مروعة مما ترتب عليه هبوط سبوق القطن هبوطا فاحشا ، فكانت نتيجة هذه الرزايا مجتمعة أن ضربت المجاعة أطنابها في الوجه القبلي بشكل لم يعرف مثله منذ أجيال عديدة ٠٠ اذ ذاك خرجت النساء بأطفالهن ، هائمات على وجوههن متنقلات من قرية الى اخرى في طلب لقمة من العيش ، حتى أن أكثر من عشرة الاف شخص ذهبوا ضحية المجاعة في صيف ذلك العام عدا الذين فتكت بهم الأمراض الناشئة عن الفاقة كالدوسنطاريا وغيرها ، وبالرغم من ذلك كله فان الخديو اسماعيل ما كاد يطلب تأجيل قسط الديون التى اقترضها من مرتزقة الأجانب حتى رفض حملة الأسهم • أيامها كانت الادارة المصرية كلها في يد حملة الأسهم ، وكتب القنصل السويدي الى حكومته: « أن مصر الآن بمثابة ضبيعة كبيرة يديرها حملة الأسهم ، ولكن مع الفرق العظيم بين حملة الأسهم الذين يدركون عادة اهمية تنمية موارد الضيعة للحصول على ديونهم ، تراهم في هذه الآيام لا هم للواحد منهم الا الصرف والامتصاص كانهم نسوا أن من المستحيل أن يحصد الانسان اذا لم يزرع من قبل ،

وأصر مرتزقة الأجانب على موقفهم ، ولم يجد الخديو اسماعيل بدا من الضغط على الفلاحين الجوعى الذين اضطروا الى بيع حاصلاتهم قبل حصادها بنصف قيمتها بل بأقل من ذلك ، ثم شرائها ثانية لسد جوعهم ، وأقفرت مديريات بأكملها ورحل الأهالي عنها نهائيا ، وبعد أقل من ثلاثة أشهر جاء ميعاد الكويون الثاني ، ومصر تجوع والمرتزقة يتخمون بالمال ، وكتب القنصل الانجليزي لحكومته صارخا : « ان حملة الأسهم الأجاثب يعملون على خراب مصر ، فاذا خربت فكيف تسدد ديونها ؟ ، ، ، ووقع صراخه على أذن صماء ، ، ذلك أن المخربين كانوا طاعونا ، والطاعون لا يسمع ،

# الحديث في البولتيقا

حتى أواخر عهد اسماعيل لم يكن مسموحا للصحف المصرية أن تتحدث في البولتيقا ·

وبلغة العصر فان البولتيقا هى السياسة • وبرغم أن عصر اسماعيل شهد انشاء أول صحف أهلية غير رسمية فان هذه الصحف غير الأميرية قد ظهرت فى السنوات الأولى من حكمه مماثلة من حيث الشكل والوضع للصحافة الرسمية المعاصرة لها ، تعنى بتافه الأخبار • • وتنشر الأدب القديم المحفوظ فى بطون الكتب •

وعندما نشبت الحرب التركية الروسية عام ١٨٧٦ بدأت الصحف المصرية تهتم بها اهتماما شديدا و لأنها تتصل بامر الدولة صاحبة السلطان الروحى عليهم و كان السلطان يضغط على الخديو اسماعيل في ذلك الوقت لكى تساعد مصر تركيا في هذه الحرب بالمال والجنود و ولأن الميزانية المصرية كانت وقتها مرتبكة تمام الارتباك بسبب الديون و فقد رأى الخديو اسماعيل الفرصة سانحة لكى يتهرب من مساندة السلطان في حربه ضد روسيا و اتاح الفرصة المصحف المكتابة في الموضوع ونشر هزائم الجيش التركى و المناحدة المسلطان المحيث المتركى و المناحدة المسلطان المحيث المحيث المتركى و المناحدة المسلطان المحيث المحيث المحيث المحيث المحتابة في الموضوع ونشر هزائم الجيش التركى و المحتابة في الموضوع ونشر هزائم الجيش التركى

وببساطة أسرعت الصحف المصرية تنشر تفاصيل الحرب ٠٠ وظهر من بين السطور ميلها الى ما كانت تأتى به العساكر الروسية من ضروب الشجاعة ٠٠

وبسبب هذه الحرب استحدثت صحف لنشر أخبارها ، ونشطت هذه الصحف الجديدة في رواية الآخبار والتعليق عليها ، ومعارضة الصحف القديمة في الرأى والمذهب ، واشتدت المنافسة بينهما ، وكانت المجادلات الصحفية في ذلك الوقت أول حدث في تاريخ الصحافة المصرية ،

وسرعان ما جرت الحرب الصحف الى الحديث عن علاقات مصر الدولية ومن خلال نشرها لعلاقات السلطنة العثمانية بروسيا ذهب بعضها الى اعتماد صحة الموقف الذى كان الروس يتخذونه فى هذا الوقت اذ كانوا يطالبون بحق تقرير المصير لشعوب أوربا الشرقية التى كانت خاضعة السلطان العثمانى ، وتحمست الصحف المصرية لحق هذه الشعوب فى أن تحكم ديمقراطيا ، وأفاضت فى شرح المذاهب السياسية الجديدة التى تقف تركيا دون تحقيقها ،

وبسبب عزوف الخديو عن مساندة تركيا ، فقد غض الطرف عما نشر من آراء أو أذيع من أخبار عن الدولة العلية واخفاقها في هذه الحرب وتدريجا تحولت الصحافة المصرية الي صحافة رأى ومذهب ، وشبت عن الطوق • ورأت شئون مصر تسير في اتجاه فيه غبن شديد على البلاد •

هكذا انتهزت الصحف الحرية التي حصلت عليها وأخذت تتحدث في أمور البولتيقا التي لم تكن تتحدث فيها من قبل ·

وكانت تلك بداية النهاية •

### العرق ٠٠ والمواجات

لم يكتف كبار ملاك الأراضى والاقطاعيين بتعذيب الفلاحين واستغلالهم، لكنهم عذبوا مصر وأضاعوا استقلالها ، وباعوا أراضيها للاجانب ·

والدور الذى لعبه كبار ملاك الأرض في حياة مصر السياسية يتضمن حقائق مذهلة فالملكيات الكبيرة للأجانب تكونت بصفة أساسية من خلال شراء الأراضى وأعمال الرهونات ، عن طريق رؤوس الأموال التي استطاعوا أن يكونوها من أعمال التجارة وغيرها ، وبالاضافة الى هذا فقد أسرف كبار ملاك الأرض المصريين في الديون لتغطية نفقات حياتهم الاستهلاكية ، الأمر الذي انتهى بهم الى بيع أراضيهم للاجانب ، وهي حقيقة تؤكدها حركة بيع الأراضي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، فمن أطيان عبد الملطيف باشا البالغ مساحتها ، ١٠٥ فدانا في عهد اسماعيل والموزعة على مديريات الشرقية والجيزة وأسيوط وجرجا ، اشترى الألماني كاريس بيوس من رعايا بروسيا والمجيزة وأسيوط وجرجا ، اشترى الألماني كاريس بيوس من رعايا بروسيا مدن ، واشترى يوناني اسمه استرايو وانجليزي يدعى فتستروا ، ١٩٥٠ أفدنة ، وحدث نفس الأمر بالنسبة لأطيان كثيرين من « الذوات » باعوها ليونانيين وأرمن ونمسويين وفرنسيين ،

وعرفت مصر فى ذلك الوقت عناصر « دولية » تولد فى بلد وتتمشع بجنسية بلد آخر ، وتستغل الشعب المصرى ، ومنهم حبيب لطف الله باشا ، الذى ولد فى لبنان وحصل على الجنسية الروسية وعمل قنصلا لروسيا فى مصر ، وفى مطلع القرن العشرين اشترى ٤٠٢٤ فدانا من مطاى بمديرية المنبا ،

كثيرون جاءوا مصر فقراء وأثروا من عرق الهلها ومن « خيبة » الاقطاعيين وسههم الذين كانوا يكونون آلاف الأقدنة من عرق الفلاحين المصريين ثم يضيعونها في الحانات أو القمار ، وينتهى عرق المصريين الى الأجانب ، ويضيع استقلال البلد ،

من الذين وصلوا مصر فقراء سليم صيدناوى الذى جاء عام ١٨٨٩ الى مصر ـ بعد أن سبقه أخوه سمعان اليها ـ واشتغل حائكا ثم فتح حانوتا صغيرا بالمرسكى مع أخيه باسم سليم وسمعان صيدناوى ، وما لبثت تجارتهما أن اتسعت وفي يوليو سنة ١٩٠٠ اشترى الأخوان صيدناوى مساحة ٢٠١١ فدانا من أطيان الدائرة السنية بمركز اطسا بمديرية الفيوم ، وبعد هذا التاريخ بثلاثة أعوام فقط اشتريا ١٣٢١ فدانا من أطيان الدائرة السنية بناحية شديرة بالفيوم ، كما اشتريا أيضا ٥٣٥ فدانا من تفتيش مغاغة في العام التالى وبعد عام آخر اشترى الأخوان ١٠٥٢ فدانا من أطيان الدائرة السنية أيضا بالفيوم ، وذلك بعقد في ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٦ ٠

أيامها كانت مصر في ظل الاحتلال تبيع بباخس الثمن أرضها للاجانب · في الحقول: كان الفلاحون يعرقون ، يكونون بعرقهم آلاف الفدادين · على موائد القمار وفي الحانات وفي السياحة: كانت تضيع · · وتذهب الى الخواجات ·

### الضرتان والسكلي

كان « يعقوب صنوع » واحدا من أغرب الشخصيات التى شهدها التاريخ المصرى ٠٠ عاش حياة غريبة بين حوارى القاهرة وقصورها ، وبيوت وشوارع باريس وملاهيها ، واشتغل بالسياسة والمسرح والصحافة ، وكتب مقالات وأزجالا وحواريات ، ودرس اليهودية والاسلام والنصرانية ، وأصدر عددا كبيرا من الصحف والمجلات في مصر وباريس ، وكانت صحفه منشورات ثورية تهرب من خارج مصر الى داخلها ، فترتعد فرائص الحكام ، وتجند كل القوى للبحث عن أعداد مجلة ضئيلة الصفحات مطبوعة بالحجر ، تحمل جراثيم. الثورة ٠

ولد لآب يهودى رزىء بفقد الأبناء ، فنذر ان ولد له ولد آخر ، ليجعلنه مسلما ، حتى يعيش ، وهكذا جاء يعقوب وعاش فى حوارى القاهرة ، وهوى المسرح والصحافة ، وأصدر مجلته الشهيرة « أبو نضارة » فحمل اسمها وأصبح اسم أبو نضارة أشهر الأسماء فى القاهرة ، وعندما بدأ يمثل أطلق

عليه المخديو اسماعيل لقب « موليير مصر » فقرن اسمه باسم الكأتب المسرحى الفرنسى الكبير · وكان المخديو ذو الاتجاهات الاوربية سعيدا لأن مصر بها كاتب مسرحى موهوب كيعقوب صنوع ·

واستمر الخديو يحتفظ باعجابه وتقديره لموليير مصدر ، حتى أخطأ يعقوب مرة فقدم مسرحية كانت الفاصلة .

فعلى الرغم من أن الخديو اسماعيل كان قد تربى فى أوربا ، وعاش فترة فى فرنسا ، أكسبته اتجاهات متحررة بشكل عام ، الا أنه كان مليئا بالمتناقضات ، وبسبب خطأ فى التقدير وقع يعقوب فى انشوطة هذه المتناقضات ، فقد قدم فى احدى الليالى على مسرح قصر عابدين مسرحية اسمها (الضرتان) بناها على ابراز المتاعب التى يعانيها كل من يتزوج باثنتين من صداع فى الرأس وتشتت فى الذهن ٠٠ ينتهى بخراب بيته وعقله ٠٠ وما أن انتهت السرحية حتى غضب الخدير غضبا شديدا ، وصاح فى يعقوب :

ـ یا مولییر ۰۰ اذا کانت کلیتاك لا تحتملان سوی امرأة واحدة ۰۰ فما ذنبی أنا وكلیتای تتحملان ۰

وضحك يعقوب لهذا النقد المسرحي على الطريقة الخديوية •

### الاصفار ٠٠ والمضارة

كانت عملية حفر قناة السويس دليلا واضحا على ما فعلته الحضارة الأوربية الرأسمالية في بلادنا الفقيرة والمجهدة • بينما يفخر الأوربيون بأنهم نقلوا حضارتهم الى مناطق متخلفة ويدائية ، فانهم ينسون عادة الأساليب اللائخلاقية والنهب والسلب الذي مكنهم من أن يبنوا حضارتهم على حساب عرق شعوب المستعمرات ، بينما يتمتعون بحياة مرفهة ، كان ثمنها دائما جوعنا وفقرنا وموتنا في كل الأحوال •

فى مذكراته « خليها على الله » روى الأديب الكبير يحيى حقى قصة واحد من ساسة مصر ، كان يتولى تحرير صحيفة الحزب الوطنى بعد أن تدهور حالها ، كانت ادارة المجلة قد أصبحت مجرد دكان صغير ، فيه عامل عجوز يصف الحروف ويدير مطبعة يد ، ويترجم على أيام « اللواء » • كان

يعمل فى المطبعة لا من أجل الأجر ، ولكن محبة فى مصطفى كامل · وكان التحرير فى صندرة نفس الدكان ، يجلس فيها محرر ما ويكتب ، ويمد يده بما يكتبه الى عامل الجمع ليجمعه ·

ذات يوم جال في خاطر رئيس التحرير \_ وقد زاد سخطه على الاحتلال البريطانى ـ أن يكتب مقالا عن خسائر مصر من جراء قنساة السويس ، وصعد الى السحارة ، وكان الورق مجرد جزازات صغيرة لا تتسع الواحدة الا لمجملة أن جملتين ، وأمسك ورقة وكتب « أن مصر جندت لشق القناة ٠٠٠٠٠ عامل ، اشتغلوا ١٥٠٠ يوم ، فاذا قدرنا أن أجر الواحد منهم هو ٠٠٠ مليم في اليوم الواحد ، والى هذا انتهت الجزازة ، فمد يده بها الى عامل الطبعة ، وسائله أن يبدأ في جمع الحروف ، وسحب هو ورقة أخرى وأكم الميم المالة عنه المالة عنه المالة المن المالية المالة المالية المالة الم ٠٠٠ر ١٨٠٠ رد ١٨٠ جنيه ، وأنظر الى حماقة اسماعيل ، يقبل التحكيم بينه ويين ديلسبس الفرنسى فلا يجد في أرجاء الأرض كلها الا فرنسيا آخر يحتكم الميه ، هو الامبراطور نابليون الثالث بدعوى انه صديقه ، ودفعت مصر بسبب هذه الحماقة ٢٠٠٠ر٢٠٠٠ر فرنك ، وفرغت الورقة الثانية فناولها رئيس التحرير للعامل ، واستمر يكتب « واذا حسينا مساحة الأراضي الواقعة على ضفتى القناة والتى اغتصيتها الشركة ظلما وعدوانا لبلغت على الأقل ٠٠٠ر ١٠٠ فدان ، واذا قدرنا ثمن الفدان الواحد هو ١٠٠ جنيه لبلغت المخسارة ۰۰۰ر۲ جنیه ، ۰

وفرغت الورقة الثالثة فناولها للعامل ٠٠ واستمر يكتب ، وكان يتكلم بصوت عال وهو يكتب ، فقال وكتب ، أما حساب ترعة المياه الحلوة ، ٠٠ وعندها ارتفع صوت العامل العجوز من أسفل يقول له صارخا :

ر يا سعادة البيه ٠٠ اعمل معروف ٠٠ خفف الخساير شوية ، احسن الاصفار خلصت من المطبعة ٠٠.

### التمثيل على الناس

كانت طفولة المسرح المصرى حافلة بالمضحكات ومليئة بالمشاكل ٠٠ أيامها كانت مصر تعيش فى ظل الخديو اسماعيل ٠ وكانت هموم القلب المصرى عميقة ٠٠ وجراحه بالغة ، كانت مصر توشك أن تصبح مستعمرة ،

وكان الناس قد ملوا ما يجرى فى الواقع من تمثيليات تجرى على السنة كتاب وصحفيين وشعراء منافقين وأرزقية وحكام بلا خلق ولا ضمير

وجاء التمثيل ، ورأى الناس فيما يجرى على السرح ما يختلف مع ما يرون في الحياة ، ولأنهم كانوا يطمحون للقضاء على الذين يمثلون الشرف وهم بلا شرف ، وعلى الذين يدعون أنهم أنصار الحب والتسامح ، وهم بؤر الحقد والفساد والشر ، لذلك تدخلوا فيما يجرى على الخشبة وأصروا دائما على تعديله .

وكان من نصيب يعقوب صنوع الذى أنشا أول مسرح مصرى أن يعانى كل هذا ، ألف مرة مسرحية من فصل واحد عن بنت اسمها صفصف : لعوبا كانت ، عبثت بكثيرين من الرجال حتى ساءت سمعتها فهجرها جميع الناس ، وأصبحت وحيدة لا يعنى أحد بها • ولم يرض الجمهور عن هذه النهاية المؤلمة لصفصف • كان الجمهور يعلم أن البغايا الحقيقيات يملأن الدنيا ، فلماذا يجور يعقوب على فتاة فقيرة ويتجنى عليها ؟ لماذا ينافق بالأخلاق ولا يغضب لعبث السادة والكبار •

ويوما وقف المتفرجون في نهاية المسرحية يصفرون ويسخرون ١٠ قال أحدهم مخاطبا يعقوب ـ الذي كانوا يسمونه موليير مصر ـ قال :

- أنت تعلم يا موليير أن صفصف فتاة شريفة ، وينبغى أن تجد لها زوجا جديرا بظرفها وجمالها ٠٠ عليك أن تخصص الفصل الأخير لزواجها ، اذا أردت أن نصفق لك والا فاننا لن نختلف الى مسرحك أبدا ٠

ويضطر المؤلف المخرج الى تغيير مسرحيته ، ويتصدى الناس الكل التمثيليات ينقدون ويرفضون ، ويصل الأمر الى أن المثلين أنفسهم أخذوا يكتشفون زيف ما يقولون من كلمات ، فيزدرون أنفسهم ، ويتمرد بعضهم على المؤلف ، وما يضعه على ألسنتهم من عبارات لا تعبر عنهم ، ولا عن مشاعرهم ، فيختنقون بالعواطف المزيفة ، ويشعرون بآدميتهم ٠٠ فى الصالة شعب يفهمها وهى طائرة ، لا تفوته شاردة ولا واردة ٠٠ لا يمكن أن يقنعه الحقودون بأنهم أنصار الحب والتسامح ٠٠ الذين يغتالون كرامات الموتى ٠٠ وينشرون الضغينة والبغضاء ، ويوما وقف ممثل وممثلة يقومان بدور عاطفى ساخن ٠٠ كانت المثلة تزدرى زميلها وتكرهه لأنه حاول أن يجبرها على حبه قرفضته ، لكن دورها فى السرحية كان يقتضى أن تقول :

ـ يا نور عينى الذى يعشقك قلبى وتعبدك روحى

ويظن المثل أنها تقول له صدقا فيهمس فى أذنها مباركا المسرح الذى يجعلها تتنازل عن كبريائها وتغازله ، وتضيق المثلة ، وتنفجر قائلة لجمهور المسرح بصوت عال :

ـ ان كلمات الحب التى وجهتها لهذا الفتى المغرور النغبى لا تعبر عن الحساسى ، فائى أوثر العمى على حبه ، ان مؤلف الرواية هو الذى وضع هذه الكلمات على لسائى ٠

وتنفجر الصالة بالتصفيق الحاد ١٠ ان المثلين ينكشفون ٢٠ يمثلون المحب وهم حاقدون ٢٠ والشرف وهم بلا شرف ٢٠ والوطنية وهم موصومون بالخيانة ١٠ لكن المتفرجين يعلمون كل شيء ٢٠

### ملك لا بموت

كان البابا « كيرلس المخامس » واحدا من ألمع بطاركة الكنيسة المصرية في المعصر الحديث ، أذ كان يملك قوة ديناميكية مكنته من أن يثير كل عدة سنوات حيوية عامة في حياة الكنيسة الارثوذكسية ·

وفى عهد « المخديو اسماعيل » بدأت الارساليات البروتستانتية الامريكية نشاطها وخاصة فى الصعيد ومدينة أسبوط بالذات ، فقد افتتحوا أقساما داخلية ، وسهلوا المتلاميذ من أقباط مصر الالتحاق بها ، وفى مستوى معيشة طيب ، ومن خلل الاقامة الطويلة أمكن البشرين الأمريكيين تحويلهم من الارثوذكسية ، وكانوا فى هذه الأقسام يجبرون التلاميذ الأقباط على حضور الصلوات ، وتتبع العظات ، حتى يتحولوا تدريجيا الى المذهب البروتستانتى وأثار ما يحدث فى الصعيد عموما ، وفى أسبوط بالذات ، كثيرا من القلق فى نفس البطريرك فاستأذن « المخديو اسماعيل » فى القيام برحلة الى أسبوط بغرض الحد من ذلك النشاط ، وتحمس الخديو للفكرة وأمر بتخصيص باخرة نبلية لنقل البابا كيراس الخامس ، الى حيث يريد •

ودخل البطريرك اسيوط فى موكب حافل على نمط دخول المسيح الى اورشليم ، اذ ركب على حمار وتقدم القسس وحاملوا الصلبان والاعلم وفروع النخيل والشموع ، وضاريوا الدفوف والمرنمون بالقبطية ، وسار ببطء من النهر الى المدينة والناس يزداد عددهم ، وازدحامهم كل دقيقة ٠٠ وكان محاطا بالجنود امامه وخلفه بامر الحكومة ٠

وعندما استقر في المدينة بدا حملة المقاومة ، وكانت المدارس القبطية تعتمد شهاداتها من ناظر المدرسة ومن مدير الاقليم ، وعندما حاولت مدارس.

الارساليات اعتماد شهاداتها من المدير ـ وكان مسلما ـ رفض ذلك مساندة لجهد الأقباط المصريين في الاحتفاظ باستقلال كنيستهم ، وهو ما جعل الطلاب من الأقباط ينفضون عن المدارس التي لا يعتمد شهاداتها مدير المديرية ، ويفضلون المدارس الارثوذكسية .

وانتقل البطريرك بباخرته فى النيل فذهب الى « أبى تيج » و « اخميم » حيث أقفلت المدرسة البروتستانتية هناك عقب زيارته ، وعندما وصل الى قنا أخبره وكيل القنصل الأمريكي أن قنصله العام فى القاهرة قد أخطره تلغرافيا أن يوافيه بكل ما يحدث فى أثناء زيارة قداسته .

وأكد البطريرك أنه لا يعير أية أهمية لما يعتقده القنصل الأمريكي أو أي قنصل عام آخر في تصرفاته •

ومضى البطريرك يقاوم ٠٠ وعندما طلبوا منه أن تكون الكنيسة المصرية تحت رعاية ملك بريطانيا سألهم:

ـ هل يموت ملككم ؟

فقالوا: نعم ٠

قال: اننا تحت رعاية ملك لا يموت •

# المهر دار في الساقية

احتفظت العامية المصرية بالعديد من الألفاظ ذات الأصول الاجنبة الشتى ٠٠ وكانت بهذا مؤشرا حيا لتاريخ مصر ، ولعذابها الطويل والرير مع الغزاة ، عندما كانت معبرا للأفاقين الأجانب ، يأكلون خيرها ويزعمون أنهم ملأوها رفاهية ، بينما كانوا يعيشون ويموتون تخمة ، وتموت هى جوعا وفاقة ٠

وأكثر من أى لغة أخرى فأن التركية قد أثرت فى العامية المصرية بحكم الاحتلال التركى الطويل الذى استمر الى ما يقرب من خمسة قرون وهناك كلمات تركية متداولة بنفس معناها ومنها « كرباج »: من قرباج وهى كلمة تركية بمعنى السوط المصنوع من الجلد ، ومنها « أودة » : بمعنى غرفة ،

و « يوية » : أى لون أو صبغة ، « أويما » : أى حفر ، « جزمة » : أى الحذاء المطويل الساق ، « شنطة » : من جانطة أى حقيبة ، « تثبل » : أى كسلان ، « أورمان » : وهى فى التركية الغابة ، وتطلق على الحديقة المعروفة بهذا الاسم أمام جامعة القاهرة .

ومن الألفاظ الايطالية: «جمرك»: ومعناها الأصلى ـ مع تحريف فى النطق ـ « تجارة » ، « ترميينة » : أى بوق أو نفير ، « كومبانية » : وهى فى الايطالية شركة ، « أنتيكة » بمعنى : قديم ، « لوكاندة » : أى فندق ، « وابور » : وتنطق بالايطالية فابور ، بمعنى بخارى ، ومن الكلمات الايطالية أيضا : « تياترو » و « طاولة » •

ومن فكاهات عصر المخدو عباس حلمي الثاني انه كان يحتفظ في قصره بثلاثة من الندماء يضحكونه وكان بينهم وبين « مهردار » القصر ثارات وخصومات ، والمهردار كلمة تركية تعنى « حامل الختم » ، وكانت له سلطة واسعة في القصر الخديوي ، ويوما كان المهردار يضع لافتات على كل غرفة من حجرات الحاشية تدل على وظيفة من بها ، فلما وصل الى غرفة الندماء الثلاثة كتب عليها « انما نطعمكم لوجه الله » ، فغاظهم ذلك ، وأرادوا الانتقام منه ، فالفوا زجلا يعتمد على اختلاف المعانى بين الكلمات التركية والمصرية ، وفي احدى السهرات دخل الندماء ، فألقى كل منهم شطرة من زجل يقول :

كان عندى فى وسط البلد ساقية بتسقى الجلنار دورت فيها « المهر » دار

# ٠٠ ولا دمتهوري .

بسبب قربها من الاسكندرية كانت « دمنهور ، منذ أواسط القرن الماضى نموذجا لمجتمع التجار ، وبالذات تجارة القطن التى رفعت كثيرين من أهلها الى قمة الثروة ، وهوت بهم مرة أخرى الى حضيض الحاجة وأحيانا التسول وفى مجتمع التجار لا تسود القيمة المخلقية المطلقة ولكن تسود بدرجة أو بأخرى المنفعة كقيمة ، وهو ما جعل الدمنهوريين شديدى الحرص والذكاء وجعل سكان الحافظات الأخرى ينصحون دائما من يلتقى بدمنهورى أن يأخذ باله وينتبه ، ويعد أصابعه بعد السلام عليه ،

ويسبب الذكاء الدمنهورى فان أهل دمنهور كانوا من أشد أعداء تجار الأقطان الأجانب ، وما لبثوا بعد تجارب مريرة معهم أن أجلوهم جلاء نهائيا عن المدينة حتى قبل أن يجلوا عن مصر كلها ، وفي بداية الخمسينات لم يعد في دمنهور منهم سوى تاجر واحد أكد أهالي دمنهور أنه بقى كمجرد رمز فقط على أن الأجانب كانوا يوما أصحاب كل شيء في مصر .

وريما بسبب مهارتهم فى المتجارة فان بقية المحافظات قد شنت حملات دعائية مضادة ضد أهلها وأطلقت عليهم المثل الشعبى المشهور «ألف نورى نولا دمنهورى » وقد نافس الأسيوطيون الدمنهوريين فى هذه النصاحة ، وتصوروا أنهم قادرون على هزيمتهم فى مجال الذكاء والقدرة على الكسب ، وسرعان ما كشفت المتجربة عن هزيمة مريرة للاسايطة ، وأطلق الدمنهوريون نادرة تبلور نتيجة هذا الصراع ، تقول أن أسيوطيا قابل شخصا فى قطار الصعيد فسأله عن وجهته فقال السافر أنه فى طريقه الى أسيوط فبادر الأسيوطى يحذره من أهلها وينبهه الى أنهم انكياء ومهرة ، وأن عليه أن يعد أصابعه بعد أن يسلم عليهم ، واندفع يروى عشرات الحكايات عن التجار الذين نزلوا أسيوط وخرجوا منها بملابسهم الداخلية ،

وكان المسافر صامتا طول الوقت الى أن سأله الأسبوطى عن بلده فرد بهدوء وثقة:

۔ أنا من دمنهور •

على الفور انهار الأسيوطي باكيا وقال له:

- طب والنبى خلى بالك من الأسايطة •

#### ظاهرة خليل أغا

حفر « خليل أغا » اسمه فى تاريخ مصر ، فالدرسة التى تحمل هذا الاسم واحدة من أشهر المدارس الثانوية فى مصر ، خرجت أعلاما من زعماء الوطنية والسياسة وقادة الفن والفكر •

كان « خليل اغما » فى الأصل رقيقا ، جاء به من افريقيا ضابط نمسوى كان حاكما على السبودان أعلن اسلامه وتسمى باسم « محمد أمين »

واهداه الى والدة « المخديو اسماعيل » ١٠ ولم يمض وقت طويل حتى فاز خليل بثقة واعجاب والدة المحديو ، فأطلقت يده فى كل شئون الحاشية ، ويالذات فيما يتعلق بتربية الأمراء ، وتعهد مختلف شئونهم التعليمية والأخلاقية ٠

وبسبب اخلاصه الشديد وحرصه على سمعة العائلة ، فقد غضب خليل اغا يوما على احدى الأميرات لأنها تأخرت في الخارج مدة تزيد على ما حدده لها ، وتطاول فصفعها على وجهها وانفجرت أزمة كبرى في قصر أم الخديو لهذا الحادث ، وثار له الأمراء وغضبت الأميرات ، وخرج منافسوا خليل من المخدم والأغوات الذين كانوا ينقمون عليه لمكانته من أم المحديو ، وتوقع الجميع أن ينتهى نفوذ الأغا المزعج ، وبعكس ما توقع الجميع أيدت الملكة الوالدة موقف خادمها المخلص وثبتت مكانته ،

وظل خليل اعما يرتفع ويشرى ويشترى البيوت والعقارات والدكاكين والأراضى الزراعية حتى بلغت أرضه وحدها ١٨٠٠ فدان ٠ لكن الزمن قلب بلا قلب ٠٠ وهكذا خلف توفيق اسماعيل ٠٠ وتدهورت مكانة الأعما المخلص ، وانتهزت الأميرة التى صفعها الفرصة فأوغرت عليه صدر الخديو الجديد ، وسرعان ما صدر قرار يتلاءم مع زمن الأغوات اذ أمر الخديو بنفى خليل أغما الى الحجاز ، وما كاد يصل الى المسويس حتى وجد أمرا آخر أبلغه اليه مخافظ المدينة الذى ذكر له أن ولى النعم يترك له الخيار فى أن يموت بقطع عنقه بالسيف أو يتجرع كوبا من السم المركز ٠٠ واختار خليل أغما أن يتجرع كأس السم فى قصره بحلوان ، حيث انتقل منه الى قرافة الامام منهيا حياته الغريبة التى كانت رمزا لمزمن الأغوات ٠

وترك زعيم الأغوات كل ثروته وقفا على طائفته وعلى المعتقداء من الرقيق ، لكن الصراع بين خلفائه والخديو توفيق حول ادارة الوقف ظل دائرا حتى يوليو ١٩٥٧ ، فقد عزل الخديو عباس الثانى « بالال انها » عن نظارة الوقف لأنه رفض أن يمنحه جزءا من أراضيه ، ورأى الملك فؤاد أن يضم هذا الوقف الضخم الى الأوقاف الملكية ليستولى على ايراده ، وفعلها تاركا المستحقين وكانوا ١٠٥ من الأغوات يتضورون جوعا ، وفعل الملك فاروق نفس الشيء ٠

ومع تقدم المزمن كان الأغوات ينقرضون ، وظلت ظاهرة خليل أنها تحفر نفسها في الوجدان المصرى دلالة على زمن يكبر فيه قوم بلا سبب الا أنهم عبيد وينخفضون بلا سبب الا لأن الذين يرفعونهم عبيد أيضا ·

### على الله العوض

في « برنيال الجديدة » \_ بمركز دكرنس \_ ولد ، كان من أسرة تشتتت في البلاد أيام كان الماليك يحطون بكلكلهم على كل شيء ، فهاجرت الى عديد من القرى واستقر فرع منها في برنبال ، من هذا الفرع ولد ، وفي حارة من القرية أقام مئتا شخص من أسرته ، يعيشون على دخل تافه ، كان الدخل كما قال «على مبارك » نفسه « رزقة بلا مال » ولم يكن عليهم شيء مما على الفلاحين ولا لهم علائق عند حكام الجهات ، وحتى ذلك الدخل لم يستمر ، فهجرت الأسرة برنبال وكان «على » وقتها في السادسة ، فقدر له أن يسكن في خيمة وسط خيام الاعراب بعد مسكن مستور ، يذهب الى الكتاب - في قرية مجاورة \_ يوما وينقطع لقلة المال أياما ٠٠ وتتجمع المصائب في الأفق قيدخل السجن بمؤامرة دبرت له بزعم أنه هارب من التجنيد ، رغم أن عمره لم يتعد الثامنة عشر ، وفي البيت كان قد قرأ القرآن على أبيه ، أما في مركز دكرنس فقد علم من فراش المأمور أن سيده بلغ هذه المكانة لأنه تعلم ودخل مدرسة في القاهرة المحروسة يتعلمون فيها الخط والمحساب واللغة التركية وغير ذلك ، يدخلها الناس تلاميذا فيخرجون حكاما ، ويستهويه الحلم فيهرب الى « منية العز » ليدخل فيها كتابا ، ويسترده أباه فيهرب في ليلة مقمرة حاملا دواته وأدواته ٠

وأخيرا يدخل المدرسة ، ويتخرج منها فيلتحق بمدرسة المهندسخانة ، ويختاره سليمان باشا الفرنساوى الى بعثة فى باريس ، فيتعلم ويتعلم ، لكن ذكريات « برنبال الجديدة » لم تكن قد فارقت العقل ، وعندما يعود ضابطا مهندسا ، تكون الدنيا قد تغيرت فى مصر ، مات ابراهيم وانتهى عصر محمد على ذى الميول المتحررة الذى كان يحب اوربا ويزيد أن يجدد مصر بالحضارة والفكر والعرفان ، وجاء عباس ذلك الذى يكره المدارس ويزدرى المصانع ويعتبر أن الفكر والعلم تصديع للرؤوس ٠٠ وهكذا تجمد على مبارك ،

وجاء سعيد فيقضى على مبارك فترة حكمه أيضا بلا عمل تقريبا ، ومضت أربعة عشر عاما قبل أن يبدأ على مبارك عمله العظيم في تطوير التعليم المصرى ، وبناء أسسه ·

فى تلك السنوات القاسية كان فتى « برنبال » يعيش حزينا ٠٠ كان قد اكتشف قسوة لعبة الحكم فى مصر والأخالقية الطغاة مهما كانوا مستنيرين ، فلا يكفى أن تكون عالما أو مفكرا أو صاحب رأى لكى يستفيد منك الوطن ، ولكن يجب أن يرضى عنك السلطان أو يستظرفك ،

ويوما استدعاه عباس باشا الجهول وكلفه بمهمة ، وهدده بائه اذا لم يقم نها فسوف يسلب نعمته ويلبسه لبس الفلاحين ، وفي عهد سعيد أبعد عن

العمل ، فاستأجر بيتا صغيرا وقاسى من شظف العيش ومرارة الضيق ، ساعتها اعتزم ــ كما يقول فى مذكراته ـ أن يعود الى اهله فى « برنبال » ويعيش معيشتهم « وعلى الله العوض فى نتائج الفكر وثمرات المعارف ، ولنفرض أننا ما فارقنا البلد ولا خرجنا منها » .

كان على مبارك يعيش وقتها ماسأة رجل يفكر في بلد لا يحترم الا الجهلاء ·

وعلى الله المعرض ٠٠

### مصبر المحيوسية

خلال حكم المخديو اسماعيل ، تسللت رؤوس الأموال الأجنبية الى مصر ، وأصبح اقتصادها كله اقتصادا تابعا ، لدرجة أن ميزانيتها أصبحت ميزانية تسديد ديون ٠٠ وتدهور الحال الى حد أن أصبح من بين وزراء مصر ، وزيران أوربيان ، أحدهما للاشغال حيث تصب كل ايرادات الدولة ٠٠ والآخر للمالية ليسيطر على كل المصروفات ،

برغم كل هذا التدهور ١٠ فقد كان اسماعيل يحكم مصر بالحديد وبالنار ، جمع حوله حاشية من الحمقى والعملاء وصفهم «عبد الله المنديم» في مقال له ، فقال : ان اسماعيل كان « لا يرفع الا الأراذل ولا يقرب الا الأسافل » ، وأنه ارسل الى الأنحاء « كل صخرى الفؤاد ، وحشى الأخلاق وفى الأصل ردىء المنبت ، سيىء التربية ، خبيث الطبع ، لا يرعى حرمة للانسانية ، ولا حقا للدين ولا ذمة لللخلاق » ،

وكان هؤلاء هم الذين يحرسون شعب مصر السجين ٠٠ ذلك ان البلاد ، كما يقول النديم : « كانت على سعة أطرافها ، كليمان أعد للمذنبين ، ومجلس جزاء هيىء لأرياب الجرائم والخاطئين ، ولو أن سائحا جويا صعد فى درجات الهواء الى حد يرى ويسمع من تحته من أهالى الديار المصرية ، أذ ذلك لرأى أمة تتقلب على جمر العذاب ٠ على غاية من الاختلاط والاختباط ، تتحرك كالدود على غير نظام وتسمع ضجة عامة وصيحة صاخبة وتزعج السمع ، وتستفز الهاجع وتفتت قلب من أودع ذرة من الاحساس الانسانى ، ٠

وبعد ذلك بسنوات طويلة كتب سعد زغلول الى وزير الخارجية البريطانية محتجا على منع الوفد من السفر فقال: « ان الأمة المصرية بأسرها من الوزير الى أصغر فلاح محبوسون داخل حدود بلادهم ، ولا يسمح لأحد منهم بالخروج من هذا الحصار الشديد » •

ايامها كانوا يطلقون عليها اسم مصر المحروسة ٠٠ وكان آخرون يسمونها مصر المحبوسة ٠

# أفندينا والملاليم

كان « المحديو اسماعيل » \_ برغم افضاله الكثيرة \_ من اكثر حكام مصر تبذيرا واسرافا وسفها ، وفيما بعد ، ثبت أن افندينا ولى النعم « يبقشش » من جيب غيره ، وأنه ينزح من جيوب الفقراء ملايين الملاليم التى يعيشون منها •

ومما تناقله عنه الرواه ، أنه سافر الى باريس فى عام ١٨٦٧ ليزور « معرض باريس العام » وهناك التقى باحد النبلاء الفرنسيين شبه الفلسين ، كان النبيل يعيش فى قصر جميل فى احدى ضواحى باريس ، فاخر الأثاث ، ثرى الرياش ، وأعجب اسماعيل بالقصر ، وأعجب أيضا بهيفاء لا تتجاوز الخامسة عشر من عمرها ، كانت ابنة النبيل ، وعلى مائدة الغداء الذى تناوله اسماعيل بدعوة من النبيل ، أبدى لمضيفه استحسائه العظيم لقصره ، فشكره النبيل على تلطفه ٠

وهما في قاعة التدخين فكر الخديو في أن يساعد النبيل بشكل لا يجرح الحساسه أو يشعره بأنه علم بضيقه المادي ، فسأله عما اذا كان يريد أن يبيع قصره ، وكان الرجل على شدة احتياجه الى نقود ، لا يرى في استطاعته التنازل عن ملكية ذلك البناء الفخم ، ولكنه شأن كل نبيل جليل استنكر مقابلة لطف الخديو بخشونة الرفض ، فعن له أن يبالغ في الثمن ليحمله على العدول عن رغبته في الشراء ، فقال :

- انى قد أبيعه يا صاحب الجلالة مقابل خمسة ملايين من الفرنكات ٠

ولم يكن القصر يساوى أكثر من مليون ونصف مليون فرنك فقط لكن أفندينا كان سفيها وكان يبقشش من جيب غيره ، فالتقط الكلمة وهى طائرة ، وقال : ـ انى اشتريت منك بهذا المبلغ ٠

وفى الحال أخرج أفندينا دفتر شيكاته ركتب تحويلا بالمبلغ على أحد بنوك باريس ، ونظر الى الغادة العذراء ، وقال بابتسامة مصرية آسرة يخاطب النبيل :

على أنى أظنك يا سيادة النبيل لا تمانع فى أن تحرر عقد البيع لابنتك اللطيفة هذه تخليدا لذكرى استحسان خدير مصر لظرفها وأدبها ، ولكيلا يقال أنى زرتك لأجردك من ملكك ·

وقام أفندينا مودعا بما يليق بكرمه ١٠٠ أما أهل مصر فكانوا يعيشون في مجاعة ضارية وكان الطاعون البقرى قد قضى على مواشى الفلاحين ، وكان قانون جديد قد صدر بنزع ملايين الملاليم الصدئة من جيوب الفلاحين ،

# أفسراح الأنجسال

فى منطقة « جاردن سيتى ، بالقاهرة شارع يحمل اسم : أفراح الأنجال ·

واللافتة التى تحمل هذا الاسم ، وضعت تذكارا لمهرجان من أغرب المهرجانات التى شهدتها مصر خلال حكم الخديو اسماعيل ·

حدث هدا منذ مائة عام تقريبا وكان قد مضى على تولى الخديو اسماعيل للأربكة الخديوية حوالى عشر سنوات ٠٠ عندما قرر ولى النعم أن يحتفل في ليلة واحدة بزواج أبنائه الأربع لأربعة آخرين من أقاربهم ٠

فى يوم ١٥ يناير ١٨٧٣ بدأ مهرجان أفراح الأنجال: زف الأمير محمد توفيق ولى العهد ( المخدو فيما بعد ) الى الأميرة أمينة الهامى ( أم المحسنين ) حفيدة عباس الأول ، وتزوج الأمير حسين ( السلطان حسين كامل فيما بعد ) من الأميرة عين الحياة هانم ، وفى نفس الليلة تم زواج الأمير حسن من الأميرة خديجة هانم ، وزفت الأميرة فاطمة ابنة الخديو اسماعيل الى الأمير طوسون .

واستمرت تلك الأفراح أربعين ليلة كاملة ، أضيئت خلالها القاهرة كلها بده وقدة » استمرت طوال الليالى الأربعين ، وأقيمت الأفراح في سراى القبة وقصر النزهة ، وفي قصرى الجيزة والمجزيرة ، ومدت الموائد في كل تلك القصور ، واستمر المطربون في المغناء ، وأحيا الحفلات أشهر مطربي العصر ، فغنى عبده الحامولي وعثمان المنيلاوي ، ورقصت أم الشعور ، أشهر راقصات العصر ، وسال المال بدون حساب ، وصرفت مئات الألوف من الجنيهات ،

أيامها كانت كارثة الديون تطل براسها ، وكان مرتزقة الأجانب قد احتلوا مصر سلميا بالفعل ، وكان الحكم الدكتاتورى ينفى كل صاحب رأى أو عقيدة ، وكانت السلطة تحكم بالسجون وفناجين القهوة المسمومة ، التى كان الخديو يسقيها لمشركائه فى الطغيان والمسرقة اذا ما تمردوا عليه ، وهموا بافشاء الأسرار واظهار المسروق ، وكان هناك من يرتفعون الى أعلى مراكز السلطة بلا سبب ، ويذهبون أيضا بلا سبب ، والمجاعات والأوبئة تجتاح البلاد ، والفلاحون يعانون من السخرة ويعملون بالكرباج ، والغنزاة قد وضعوا أقدامهم بالفعل على أرض مصر ،

المضحك في هذا كله ١٠٠ أن اثنين من عرسان مهرجان « أفراح الأنجال » خانا مصر ، كان أولهما هو المخديو توفيق الذي سلم مصر للغزاة البريطانيين في عام ١٨٨٧ ، وانضم اليهم وأصدر منشوره الشهير ، آمرا قائد الجيش احمد عرابي أن يكف عن المقاومة ، وأن يلقى بسيفه ، ويسكت مدافعه ، ويحتضن جنود بريطانيا العظمى الذين وصفهم توفيق بأنهم أصدقاء لجنابه المخديوي ، والثاني هو السلطان حسين كامل الذي قبل أن يحكم مصر بعد اعلان الحماية البريطانية عليها في عام ١٩١٤ ، فوافق بذلك على شرعية التبعية المصرية لبريطانيا ،

وهكذا تزوج الأنجال بأموال الشعب المصرى وحريثه ٠٠ ثم باعوا استقلاله ، وتركوا لافتة أفراح الأنجال تؤكد أن شر البلية ما يضحك ٠

### البطريرك والمبشر

عرف الأقباط المصريون ، من تجربتهم مع الدولة البيزنطية ، أن استقلال كنيستهم واستقلال وطنهم ، هو الضمان الأساسى لتمتعهم بحرية العبادة ٠٠ فعلى الرغم من أن البيزنطيين كانوا مسيحيين ، فقد لاقى أقباط مصر على أيديهم العذاب والإضطهاد لآنهم كانوا مستعمرين أولا وقبل كل شيء ٠

والى الآن يذكر الأقباط فى صلاتهم الدورية ، سير الشهداء الذين سالت دماؤهم على يد سلطة تزعم لنفسها الايمان بالمسيحية ، ومع ذلك كان عدد الذين قتلتهم من المسيحيين المصريين يفوق بما لا يقاس من لقوا حتفهم منهم على يد الأباطرة الوثنيين \*

ولهذا كله ، رفض أقباط مصر دعوة زعماء الحرب الصليبية للاشتراك فيها ، أو تقديم أى مساعدة لهم فى الاستيلاء على مصر ، وهو ما كان أحد الأسباب لفشل حملات الصليبيين لغزو مصر ، وغاظ ذلك المستعمرين الأوربيين الذين جاءوا وهم يرفعون رايات الصليب ، فأصدروا قانونا يمنع أقباط مصر من زيارة بيت المقدس – عندما احتلوها – بدعوى أنهم ملحدون •

وعندما دخل الصليبيون دمياط ، اساءوا الى الأقباط وطردوا المطران المصرى لكنيستها وعينوا آخر من قبل كنيسة روما ، كما انهم قتلوا كثيرين منهم .

وفى سنة ١٢٠٤ م وفى أيام الملك المعادل ، عبر « الافرنج » حدود مصر من جهة رشيد وتقدموا الى « فوة » وتحصنوا فيها ، وكان فيها أقباط كثيرون ولها أسقف مخصوص ، فقتلوا كثيرين وطردوا غيرهم ، وعندما انهنم الصليبيون ، ابتهج الأقباط ، ولما رأى الملك الكامل منهم ذلك ركن اليهم وقربهم ورفع مقامهم .

وقاومت الكنيسة المصرية دائما المبشرين الغربيين ، وخشيت منهم على رعاياها ، وكان البابا « كيولس المخامس » شديد الضيق بنشاط البعثة التبشيرية الامريكية ، واعتبرها تعمل في خدمة بلادها وكنيستها ولا تعمل في سبيل المسيح .

وفى حوار بينه وبين المبشر الأمريكى « يوحنه هوج » حضره القنصل الأمريكى ، حاول المبشر أن يثنى البابا عن مقاطعة الارساليات التبشيرية ، وقال له :-

- أن المبشرين الأمريكان لا يعلمون الناس الا الانجيل الطاهر ، وكنا لذلك ننتظر أن تشكرهم غبطتك ٠٠ وأن تفسح لهم مجالا لتعليم الأنجيل ٠٠

وثار كيرلس المضامس ثورة عنيفة ، وقال له .

- الانجيل الطاهر ٠٠ ؟! وهل الامريكان وحدهم الذين عندهم الانجيل ؟ لماذا لا يعلمونه للزنوج في بلادهم اذا كان عندهم ؟!

ولم يخر المبشر الأمريكي جوابا ٠٠

# يد الله على قلب الملك

كان السلطان « عبد المعزين » هو الخليفة العثمانى الوحيد الذى جاء مصر زائرا ، بعد السلطان سليم الذى دخلها فاتحا ، حدث هذا فى عام ١٨٦٣ ، عندما دعاه المخديو اسماعيل لزيارته ، وكان هدفه من ذلك الحصول على فرمان سلطانى بتغيير وراثة العرش لتكون فى ذريته .

وبوصول السلطان ، أخذ بعض رجال حاشيته يلقنون كبار المسئولين تقاليد المثول في حضرته ، وشق على كثيرين أن ينحنوا ويقبلوا الأرض بين يدى السلطان ، وعارض رجال الدين في ذلك ٠٠ ولما أصر رجال المحاشية على أن تلك هي تقاليد البروتوكول العثماني تظاهر رجال الدين بالقبول ٠٠ وأخذوا يشاهدون ما يعرضه عليهم رجال البروتوكول العثماني من حركات ينبغي عليهم القيام بها حين يمثلون بين يدى السلطان ٠٠

وكان الشيخ « حسن المعدوى » أحد علماء الأزهر الشجمان ، وكان من رأيه انه لا يجوز السجود لغير الله ، فلما مثل مع زملائه بين يدى السلطان ، رفع يده بالتحية الى رأسه قائلا :

\_ السلام عليكم ورحمة الله يا أمير المؤمنين ٠

وذهل السلطان لحظة ، وارتبك خبراء البروتوكول ، ثم أنقذ السلطان الموقف بأن رد على التحية بأحسن منها •

وعندما جاء دور « الانبا ديمتريوس » بطريرك الأقباط ، تقدم الى حيث يقف السلطان وقبل صدره من الجانب الأيسر في موضع القلب ، وجفل السلطان لهذه التحية غير المألوفة ، ونظر اليه بدهشة ، فقال البطريرك :

ـ يا صاحب العظمة ، جاء في الكتاب المقدس « ان يد الله على قلب الملك » وقد أردت أن أقبل يد الله ٠

وبعكس ما ظن رجال البروتوكول فقد أعجب السلطان بشجاعة الشيخ العدوى ، والأنبا ديمتريوس ، وظل يروى موقفهما بتقدير واحترام •

### الشساعر والأمير

كتب يعقوب صنوع مرة يصف نفسه فقال:

سحين بلغت الثانية عشرة من عمرى كنت أقسرا التوراة بالعبرية والانجيل بالانجليزية ، والقرآن بالعربية ، وأفهمها تماما

وبهذا لخص الصحفى المصرى المشاغب حياة عريضة بدأت فى حوارى القاهرة عام ١٩١٢ وانتهت بعد رحلة شاقة وعريضة فى باريس سنة ١٩١٢ .

كان منذ طفولته مشاغبا شديد الاعتداد بذاته ، وهو فى الثالثة عشرة من عمره كتب قصيدة مدح بها ناظر مدرسته ، ولما قراها على أبيه اقترح الأب عليه أن ينظم قصيدة فى مدح الأمير أحمد حفيد محمد على ، فكتب قصيدة طويلة قدمها والده للامير الذى لم يصدق أن صبيا فى سن الثالثة عشرة يستطيع أن يكتب هذه الأشعار .

وطلب الأمير أن يرى هذا الطفل ذا الذكاء الخارق ، وذهب الصبى ليلقى الأمير ، وكان الأب قد أوصاه بما يفعل .

فى مذكراته يروى ما حدث فى المقابلة فيقول: « كانت قاعة الاستقبال غاصة بالزائرين عندما دخلت وقدمنى والدى الى الأمير وهو يقول:

- هذا هو الشاعر الصغير الذي يطلب شرف لثم يديكم ٠

أما أنا فقد حييته بتلك العبارة البسيطة:

ــ السلام عليكم ورحمة الله ٠

فنهرنی أبی بعنف ، وقال لی بصوت خفیض :

- قبل يده أيها المتعس ٠٠

قاجبته: لا ٠٠ لن اقبلها ٠٠

فما كان من والدى الا أن هددنى ولكننى تماديت في الرفض ٠

ويذكر الصبى الصغير أن الأمير لاحظ هذا اللغط الذى شعل الابن وأباه ، فاستوضح الوالد اسبابه ، غير أن يعقوب سبق أباه الى جواب حازم فى كبرياء ملحوظ ، وتوجه الى الأمير قائلا :

ــ لا أدرى لماذا يريد والدى منى أن أقبل يدكم الملكية ٠٠ هل أنت امام أو قسيس أو حاخام ١٠٠ اننى انسان مثلك بل أنا أعرف قرض الشعر ، وأنت لا تعرفه ٠

وعلى عكس ما تصور الأب ، الذى نزلت عليه كلمات ابنه كالصاعقة ، لم يغضب الأمير من كلمات الصبى الواثق من نفسه ، بل سر سرورا عظيما ، وامر بارسال الطفل المشاغب الى أوربا لتلقى العلم على حسابه •

فيما بعد تصدى يعقوب صنوع بالعداء لواحد من أقرب أقرباء الأمير ، مو المحدي المعلى من المعلى المعلى المعقوب الى باريس فأصدر عشرات من الصحف يهاجم بها المحديو ، وكان يسميه الفرعون ...

ولم يرحمه حتى وهو فى أخريات أيامه عندما عين شريف باشا رئيسا للنظارة متصورا أن هذا الديمقراطى الرشيد سينقذ الوضع المتردى فى مصر وقتها •

وهكذا عاش يعقوب طفلا متطاولا بالحق ، وصحفيا مشاغبا بالثورة .

# احمد أفندى يفصل من الوظيفة

عندما ذهب الزعيم « احمد عرابى » وزميليه « عبد المعال حلمى » و « على فهمى » الى ديوان وزارة الداخلية ليقدما لرياض باشا - رئيس الوزراء - عريضتهم الشهيرة التى طلبوا فيها عزل وزير الحربية الشركسى عثمان رفقى ، تأمل رئيس الوزراء فى المعريضة ثم قال :

ـ ان أمر هذه العريضة مهلك وهو أشد خطرا من عريضية « احمد أفندى فنى » •

وعريضة « أحمد أقندى قنى » واحدة من مصطلحات العصر ، ذهبت مثلا لمن يتدخل فى شئون الحكم الديكتاتورى فينال جزاءه الرادع وكان « أحمد أقندى » رئيسا للمترجمين بوزارة المالية ، على صلة طيبة بجميع القيادات الثائرة فى الجيش ، وكان الضباط يجتمعون فى منزله ، يتذاكرون ما آلت اليه حال البلاد ويذكرون – على حد تعبير مؤرخ معاصر – ما هم فيه من الشدة والفاقة ، ويرددون حديث ما يعانيه أهل البلاد من جفاء رياض باشا واستصغاره بأمور الرعية •

وكان لأحمد الفندى مشكلة مالية تتعلق بمساواته بزملائه من موظفى وزارة المالية ، فكتب للوزير عريضة يطالب فيها بمرتباته المتأخرة وعلاواته الضائعة ، وغير ذلك مما يكتبه عادة موظف مظلوم ومنسى ، وما أن وصلت عريضته الى المستولين حتى فكر رياض باشا في وسيلة يهدد بها الثائرين ويفرق صفوفهم ، وهكذا كبس البوليس ذات ليلة على منزل احمد الفندى

وقبض عليه ، وعلى من معه ، فاحتجزهم أياما ، وقدم أحمد أفندى للمحاكمة ، وفضلت الحكومة ألا تحاكمه بتهمة الثورة على الأوضاع لكى لا تفضح ما ينبغى أن يظل مستورا ، ولهذا حاكمته بتهمة أنه كتب عريضة تتسم بقلة الأدب ولأنه تجاوز الاحترام الواجب للمقامات فيما كتبه لوزيره بشأن العلاوات الضائعة ، وعوقب على ذلك بنفيه الى السودان حيث مات هناك •

وهكذا كانت اشارة رياض باشا لعريضة « أحمد فنى » اشارة ذكية · لكن الزمن كان قد تغير · · وهكذا رد عليه « عرابى » ردا لم يكن يتوقعه ، قال :

\_ اندا لا نطلب الاحقا وعدلا ، ولميس في طلب الحق من خطر ٠٠ فما هذا التعريض والتخويف ؟!

وأمام هذا الرد المفحم لجأ رياض الى الملاينة فقال:

ــ أنتم تطلبون مجلس النواب ٠٠ وليس في مصر من هو أهل لأن يكون عضوا في مجلس النواب ٠

وجاء رد عرابي هادئا وقاسيا:

ــ انت مصرى ٠٠ وباقى النظار مصريون والجديو أيضا مصرى ٠٠ اتظن ان مصر ولدتكم وعقمت ؟!

وبينما الحديث يجرى ٠٠ كان « احمد أفندى فنى » الذى فصل من خدمة الحكومة ، وحكم عليه بالسجن اربعة أعوام نفيا الى السودان ، يعانى سكرات الموت ٠٠ لكن مصر كلها كانت تنتشى بالحياة ٠

### الصحافة والشورة

كان « ابراهيم اللقاتي » صحفيا وخطيبا وثائرا ، وواحدا من الذين وهبوا مصر الثورة كل جهدهم ، وساهموا بنضالهم في تمهيد الأرض لأعظم أحداث مصر في القرن الماضي واكثرها أصالة : الثورة العرابية • فعندما حط « جمال الدين الأفقائي » رحاله في مصر أنشأ جامعة شعبية ، وفي هذه

الجامعة تخرج كثيرون ، قدر لهم ، فيما بعد ، أن يلعبوا أدوارا بارزة في حياة مصر ، وكان منهم : عبد الله النديم ، ومحمد عبده ، والبارودي ، وعرابي •

#### وكان منهم أيضا ابراهيم اللقاني ٠٠

فى باكورة حياته اختار مهنة كان يعلم أنها التى ستمكنه أن يؤثر فى الناس ، وينقل اليهم أفكاره ، ويعلمهم ويتعلم منهم ، وهكذا اختار الصحافة ، وكان الافغانى فى أراخر عهد اسماعيل ، قد أوصى تلاميذه باصدار الصحف لتكون منابر للدعوة للثورة ، وهكذا بدأت الصحف تترى ، فصدرت « مرآة الشرق » التى أصدرها سليم عنجورى ، ثم تنحى عنها فى ابريل سنة ١٨٧٩ ليتولاها « ابراهيم أفندى اللقانى » بايعاز من السيد « جمال الدين الأقغانى » وكان « اللقانى » قبلها يكتب فى جريدتى « مصر » و « التجارة » .

على صفحات تلك الصحف كان « ابراهيم اللقانى » يكتب عن الدستور ، وعن ميزانية مصر التى تحولت الى ميزانية تسديد ديون ، ويفضح المستثمرين الأجانب من حثالات الراسمالية الاوربية ، الذين حطوا بكلكلهم على مصر ، يزعمون أنهم يصنعون رخاءها ، بينما المجاعات تمرح في أركان الوادى الخصيب ، وينتشر الطاعون في الصعيد ، وتموت الابقار ويموت الناس ، وأصحاب الأسهم من الأوربيين قد صدروا أموالهم وبداوا بعدها يدخلون ، كما يقول المثل الشعبى « بحمارهم » ، فيطالبون بتعيين وزراء يمثلونهم في السلطة ، وبدور لهم في اصدار التشريعات والقوانين ،

فى وسط هذا الجو كان « الملقائى » ومجموعة من الصحفيين المعادين المستعمار ، والحريصين على استقلال مصر ، يدافعون بشراسة ، ويكشفون الأكذوبة التى تروجها الصحف الناطقة بلسان الاحتكارات الأجنبية ، وتغلق صحف كثيرة عمل فيها « الملقائى » فيدخل بقلمه الى صحف أخرى ، ويكتب كثيرا ، ويحلم بيوم يتفجر فيه الغضب المصرى على كل هذه المهانات •

وتنطلق شرارة الثورة من الجيش ، ويلقى « اللقائى » بثقله كله وراءها ، ويصبح نجما بارزا من نجوم محافلها ، ويتزايد دوره بعد أن ينتصر الثوار في ٩ سبتمبر ١٨٨٣ ، ثم بعد أن ينجحوا في ازاحة « شريف باشا » الذي كان يحاول « فرملة » الثورة ، وتحديد اطارها في بعض الاصلاحات الجزئية ، واصدار دستور شكلى لا يجعل للمصريين دورا في تقرير مالية بلادهم •

وعندما ينجع الثوار ، تقام الاحتفالات في كل مكان ابتهاجا بوزارة البارودي ، ويصدر الدستور وتأتى الفرصة « للقاتى » لكى يقول كل ما لديه ، فعندما أقامت جمعية « المقاصد الخيرية » حفلتها ، وقف خطيبا أمام البارودي وعرابي وبقية الوزراء ، فتحدث عن الدستور وهاجم الحكم الاستبدادي ،

وطالب المصريين بأن يعضوا بالنواجد على حريتهم لكى يمنعوا أى انسان من التصرف فى قضية بلادهم وهم صامتون ٬٬ وعقب النديم على خطابه ـ وكان يفعل ذلك دائما ـ ففى كل اجتماع عام كان « اللقائى » يقف ليتحدث مشيدا بالحرية ، ثم يقوم النديم ليعلق ٬۰ وظل الاثنان لزمن طويل ألمع النجوم فى سماء الصحافة المصرية ، يكتبان ويخطبان ويتصديان لكل محاولات الكذب أو الخديعة ، أو الضحك على الشعب ·

وعندما اجهضت الثورة وتسلط الخونة والكلاب ٠٠ كان طبيعيا ان ينفى « اللقانى » ويطرد من مصر الى بيروت ٠٠ لكن خسائر الثورة كانت ما تزال فى أرض مصر ! ٠

# الصدفى المقاتل

كان « عيد الله الغديم » أول محرر عسكرى فى تاريخ الصحافة المصرية ، كان صعلوكا مصريا عظيما ، ولد فى احد مخابز المنشية فى الاسكندرية ، وقضى طفولته فى شوارعها ، ونفذت رائحة حياة الصعاليك الى قلبه ، فهجر الجامع الأنور الذى كان يتعلم فيه بعد سنوات قليلة ، ويدا سياحته الطويلة فى قلب مصر ، أصبح أحد عمال التلغراف فى السكة الحديد ، وظل يتنقل من محطة الى أخرى حتى استقر فى محطة بنها ، واختلط بسواقط المجتمع ، هؤلاء الذين تتركز فيهم كل تناقضات الحياة ، وكتب يصفهم ، فقال :

- عندى من الأوباش ٠٠ كل سكير وحشاش ٠٠ حزب يلعب الضمنة وفريق يقرأ كليلة ودمنة ، وقوم يلعبون النرد ، وشخص يقزح كالقرد ٠

ومن مخالطة هؤلاء ينتقل الى مكتب تلغراف « القصر العالى ، مقر الأميرة خوشيار هانم أم الخديو اسماعيل ، فيرى الوجه الآخر لنفس العملة ، ويدرك أن مصر مليئة بالأوباش والأشرار ، لأن فيها أمثال هذه الهانم الخوشيار .

ويعد جولة طويلة فى قلب مصر يجد المنديم مكانه الحقيقى ، ويلتحق بركب عرابى وينتمى نهائيا للثورة ، كان ايامها يصدر جريدة اسمها « التنكيت والمتبكيت » ملأها بالهجوم الحاد على السيطرة الأجنبية ، وفكرت

حكومة رياض فى نفيه ، فسارع على فهمى – ثانى زعماء الثورة – لحمايته ، وقال لرياض :

\_ ان نديما منا معشر العسكرية ، وان لم يحمل سلاح العسكرية ، ولئن اخذتموه بغتة من البلاد ، حافظنا عليه بالأرواح والأجناد .

ويعد قيام الثورة طلب منه عرابى أن يغير اسم جريدته ، وكتب بنفسه الى ادارة المطبوعات يقول : لدخولنا في عصر جديد وفوات زمن التنكيت اقتضى تبديل جريدة « المتنكيت والتبكيت » الأدبيسة والتهذيبية باسسم « الطائف » •

ويعد اول طلقة على الاسكندرية ، تحولت د الطائف » الى نشرة عسكرية سياسية ، وترك المنديم مقرها في القاهرة ، وذهب الى معسكر عرابي في كنج عثمان ، بجوار الاسكندرية ، ليصدر صحيفته من معسكر الجيش : يسهر طول الليل ، يشرف على العامل الذي يصف الحروف ، ويصحح التجارب ويكتب التعليقات ، ويحصل على الأخبار مما كان يرد الى مقر الجيش ، فينشرها مع البلاغات العسكرية ، فاذا ما نشب القتال سارع الى ميدان المعركة ليصفها ويكتب عنها ، معرضا حياته للخطر ، حتى انه كان في احدى المعارك يسير على جواد بجوار اللواء على فهمى باشا قائد الجبهة ، فانطلقت رصاصة مرقت بين راسيهما •

كان صحفيا ومقاتلا وشاعرا وابنا للشعب ، لذلك لم ينسه الشعب ابدا ٠٠

### ذكساء الشوار

كثيرون اتهموا «عرابى » - بعد أن أصبح بلا حول ولا قوة - بالغباء والبله وبأنه كان غير مثقف قاد البلاد الى هاوية ، وتسبب فى هزيمتها ، وصحيح أن هؤلاء كانوا يلعقون حذاء «عرابى » وهو فى قوته متطوعين وغير مجبرين ، ألا أن ذلك لم يكن الدليل الوحيد على انتهازيتهم ولاأخلاقيتهم ، أذ أنهم لم يكونوا منافقين فقط ولكن كذابين أيضا !

واحد من عشرات المواقف المتى تؤكد أن « عرائبى » كان ذكيا ذكاء نادرا ، كان حوار مع المندوب المعثمانى المشير درويش باشا • وكان المشير قد جاء

فى مهمة كلفه بها السلطان العثماني استهدف منها أن يجهض الثورة ، وأن يستدرج قيادتها الى الآستانة ، حيث يلحقون بحاشية السلطان فتخلص مصر للمخديو ومن شايعوه • وينتهى كل شيء : دستور الثورة ، وأحلامها بالاستقلال واستخلاص ثروتها من أيدى المغامرين الأجانب ولصوص العرق •

وفى ١٠ يونيدو ١٨٨٢ قدابل « درويش باشدا » كل من « عدرابى » و « البارودى » ، ورغم أن عرابى كان يجهل التركية د لهذا قام البارودى بالترجمة د فانه لم يكن يجهل الوطنية ، لهذا استخدم كل ذكائه لكى يجهض محاولة السلطان ١٠ بدأ المشير حديثه منافقا فأكد أنه رجل عسكرى كعرابى والبارودى ، وأضاف مضاطبا عرابى :

ـ أرسلنى مولانا السلطان لتقرير الاتفاق بين عائلته العزيزة ، وستسهاون على هذا العمل ، انا أعلم شكواكم وسأحلها ، ان الاوربيين يطلبون ابعادك فاستعف من وظيفتك العسكرية بحجة حضورى ، حيث أنى مرسل من قبل السلطان ، وكن نائبا عنى ، ولتذهب مع اخوانك من كبار الضباط الى الآستانة حيث أن مولانا الخليفة العادل يرى الخير في بقائكم معه ،

ولور أن الأمر أمر سلطة ومناصب ، لاختار « عرابي » أن يصبح نائبا للمشير ، ولو كان أمر مال فلم يكن هناك أوفر من مال السلطان • لكن عرابي كان يعلم أن نهابه يعنى أن تنتهى التسورة الى لا شيء ، وأن الأوربيين لا يرفضونه كراهة في شخصه أو استثقالا لظله • ولكن لانهم يكرهون ما يمثله من أفكار ومبادىء • • كانوا باختصار يكرهون الاستقلال الذي هو رمزه •

لكنه لم يرد مع هذا أن يقطع حبال الود مع السلطان ، بذكاء قال :

مشروعكم هذا في غاية الجمال وأنا مختاره مع الشكر · لست حريصا على السلطة التي لم أغتصبها ، ولكن الأمة فوضتها لي ، فالواجب الا أذهب الا وأنا مطمئن على مطالبها · · أنا مستعد للانسحاب واتباع نصيحتك اذا تعهدت للقناصل بحفظ الأمن في الديار المصرية وتحملت مسئولية ذلك بطريقة رسمية ·

وأردف عرابى موضحا ، فقال :

- ان ممثلی الدول الأوربیة فی مصر سیحاولون أن یلصقوا بنا کل شیء ردیء یحدث ویخل بالامن فی البلد ولن یعترفوا لنا بفضسل اذا جرت الأمور علی خیر ما یرام لذلك أطالبك أن تبریء ذمتنا مما جری أو سیجری و وتیجدی و وتیقة مکتوبة و وتیجدی و وتیقة مکتوبة و

المام التهديد الخفى فى ثنايا الكلمات الذكية التى ساقها عرابى سكت « درويش باشا ، ولم يطلب شيئا ، وبالطبع لم يكتب شيئا ،

ومع ذلك يقول الجهلة ان عرابي كان رجلا جاهلا!

#### مولانا أبو العلا

الشيخ « أبو المعلا المخلفاوى » واحد من أكثر عباد الله حبا في الله ، لأنه كان من أكثرهم حبا لوطنه ، ومن أشجعهم دفاعا عنه ، ومن أصلبهم تحملا لنتائج ما اتخذ من مواقف ، وما اعتنق من آراء .

ولد عام ١٨٢٠ بميت خلف بالمنوفية – واليها ينسب – ، ودرس في الأزهر طالبا ، ودرس فيه أستاذا ، وظل يترقى الى أن أصبح مفتيا لمجلس الأحكام ، وهو من أكبر المناصب القضائية في زمنه ٠

وبمجرد قيام التورة العرابية تشيع لها الشيخ الوقور الذى كان قد جاوز الستين من عمره ، وكان من أبرز المؤيدين لها والمدافعين عنها ، وعندما تأزم الموقف بين التسوار و « المحديو توقيق » بسبب قبول الأخير للانذار النهائى ، الذى قدمته انجلترا وفرنسا وطلبتا فيه نفى عرابى وزملائه ، كان الشيخ الخلفاوى من أعلى الأصوات التى اعترضت على موقف الخديو وواجهته بشجاعة ،

وفى ٢٧ مايو ١٨٨٢ ، عقد الخديو فى سراى الاسماعيلية اجتماعاً حضره كبار ضباط الجيش والعلماء والسياسيون السابقون ، ليشرح لهم مبررات قبوله الانذار وليحصل على تأييدهم للانذار ٥٠ وبعد أن شرح الموقف قال :

ان الظروف اقتضت استقالة الموزارة وقبول انذار الدولتين ، وقد حفظت لنفسى رئاسة الجهادية وادارة المصالح لحين تشكيل وزارة جديدة ·

واحتج المحاضرون على تصرف المخديو ، وأعلن « الملواء طلبة عصمت » أن الجهادية ترفض أى رئيس خلاف « احمد عرابي » ، وتكلم المشايخ : « عليش » و « المخلفاوى » فاقترحا رفض طلبات الدولتين وخروج الأساطيل الحربية الأجنبية من المياه المصرية · وطالبا بالمقاومة ، وفسر احدهما قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط المخيل ) · ولما أتم كلامه انسحب « طلبة عصمت » احتجاجا على ما قاله الخديو · وانسحب معه المحاضرون من ضباط ومشايخ ·

فى ساحة القصر هتف « الشيخ الخلفاوى » بحياة « عرابى » ، وردد كل من كان معه فى الاجتماع الهتاف ، ووصلت أصواتهم الى الخديو ، فكانت تحديا صريحا لموقفه ورفضا علنيا له ، وأصبح « الشيخ الخلفاوى » بعد ذلك نجم كل مواكب الثورة ، فكان أحد الذين وقعوا الفتوى الشرعية بخلع الخديو ، وكان عضوا بالجمعية العمومية التى انعقدت فى ٢٣ يوليو ١٨٨٢ وخلعت « الخديو توفيق » وأصدرت لمعرابي أمرا بالاستمرار فى القتال حتى هزيمة العدو ، واجلائه عن أرض الوطن ،

وبعد أن هزمت الثورة بالخيانة ، قدم « الشيخ الخلفاوى » للمحاكمة ، وحدر الحكم بنفيه الى قريته ، وكان قد طعن فى السن وأصيب بالشلل ، فأرسل للخديو توفيق رسالة قال فيها :

\_ ان الأرض سوف تحملنا بغير ارادتك ، وان السماء سوف تظللنا بغير رعايتك ، وسأتعلق بأذيالك يوم القيامة وأقول : يا رب هذا ظلمنى فاقتص لى منه .

في منفاه كتب كتابا ما زال مخطوطا الى الآن اسمه « نفع الخلائق على رمز الحقائق » •

# الادميرال سيمور « وش القملة »

وصل الادميرال « بوشان سيمور » باسطوله الى ميناء الاسكندرية فى مايو ١٨٨٢ ، وهو فى قمة عنجهيته الاستعمارية ، مليئا بالصلف والكبرياء ، يتعامل مع كل الناس باعتبارهم اشياء ، ولم لا ؟ اليس قائد اسطول أكبر قوة بحرية فى العالم ؟

ولسبب ما فان المصربين لم يستظرفوا الادميرال ، ولم يهتزوا من صلفه ، وسخروا من وقاحته ، واستسخفوا الطلب الذى جاء لينفذه : نفى زعيمهم «عرابي » خارج البلاد ، وتغريب زميليه فى قيادة الثورة حب عبد المعال حلمى وعلى فهمى حالى ريف مصر ، ولأن الشعب المصرى خفيف الظل يكره الابتذال ، فان تصرفات «سيمور » الطفولية التى لا تناسب مقامه الادميرالى ، استفزته ، فمنذ أوائل يوليو ١٨٨٧ ، أخذ الادميرال يكاتب « طلبة باشا عصمت » قومندان الاسكندرية ، طالبا منه عدم تحصين طوابى الاسكندرية لأن هذا يمثل فى رأى الأدميرال المغرور اهانة للاسطول الانجليزى ، وهدد بأنه لن يسكت عن هذه الاهانة ، ما لم يسحب القومندان المدافع من الطوابى ، ويتركها مهددة كما هى .

وضرب المصريون كفا على كف ، وهم يرون الدميرالا طويلا عريضا يقدم طلبا \_ بايضا \_ كهذا منتظرا من العساكر المصرية أن تنسحب من الطوابى المصرية معتبرا وجودها في طوابيها لا محاصرته لها هو العمل الاستفزازي ، وعلى الفور اطلق عليه المصريون اللقب الذي يتناسب مع طلباته المغريبة فسموه « سيمور وش القملة » وسارت مظاهراتهم في الشوارع تهتف سائلة اياه :

\_ مين قال لك تعمل دى العملة ؟

وازدادت وقاحة الادميرال فضرب طوابى الاسكندرية بمدافع أسطوله ، فأصبح بذلك عدوا للشعب المصرى الذى هدته غريزته التقليدية الى أسلوب يحتفظ بواسطته بمعنوياته عالية ، هو السخرية من عنجهية المستعمرين وسفالتهم ٠٠ وانتشرت في هذه المرحلة ظاهرة غريبة ، فقد سار عوام القاهرة يوما وبينهم حمار ، وعلى ظهره كلب أسود ، وعلى رأس الكلب قبعة بالية ، والكلب في غاية الخمول والكسل كأنه أطعم شيئا من المخدرات ، ولسانه قد تدلى من شدة الظمأ والتعب ، وهم يزفونه منشدين نشيد الادميرال :

\_ يا سيموريا وش القملة ٠٠ مين قال لك تعمل دى العملة ؟

واستمرت المظاهرة حتى الأصيل ، وتوقفت أمام سراى الخديو في عابدين ، وكان قد هجرها وعاش في حماية الاسطول في الاسكندرية ، وأمام الباب ذبح المتظاهرون الكلب سيمور .

واستمرت المظاهرات تتكرر يوميا ، وخافت الكلاب ، وهجرت شوارع القاهرة ولمجلت الى مواقد الحمامات ، وخرائب المدينة ، فاذا ظهر واحد منها ، نادى عليه الصبيان باسم سيمور ، ذعر واختفى عن الأبصار فرارا من الموت .

الطريف في الأمر أن « سيمور » توفى عام ١٩٢٩ وكانت الدنيا قد تغيرت ، في مصر وفي انجلترا ، لكن الوجدان المصرى لم يكن قد نسى ، وهكذا خرجت مجلة « الكشكول » وعلى صفحتها الثالثة خبرا عنوانه : وفاة « الادميرال سيمور وش القملة » •

### البرابرة للمقيقيون

عندما سقطت الاسكندرية في أيدى الغزاة البريطانيين في يوليو ١٨٨٢، كثنفت الحضارة الأوربية عن وجهها الحقيقي ، وأثبت حزب « الأحرار »

البريطانى أنه لا يختلف عن « المحافظين » فى شىء · وكان ما جرى فى مصر هو بداية النهاية التى قضت على مستقبل رئيسه « جلاستون » وانتقلت به من حزب فى الصف الأول الى حلقة ضيقة محدودة العدد وضعيفة التأثير ·

كان « جلادستون » يتغنى بأنه ليس استعماريا ، يبرر عدوانه على مصر بأنه جاء لينقذها من العرابيين ، الذين وصفهم بأنهم مجموعة من البرابرة المتعصبين المعادين للحضارة الاوربية ، والساعين الى عودة مصر الى القرون الوسطى •

وبسقوط الاسكندرية كشف الغنزاة عن جوهرهم المحقيقى ، وأكدت حضارتهم أنها حضارة متوحشة وثبت للعالم كله من هم البرابرة المحقيقيون وفى الوقت الذى كان فيه « المخديو توفيق » والمتعاونين معه من الخونة المصريين ، يتكاتفون لاتهام « عرابي » وجيشه بارتكاب الفظائع ٠٠ كانت الحقيقة تتكشف على الجانب الآخر ، بأقسى وأفظع اشكالها المحقيقة تتكشف على الجانب الآخر ، بأقسى وأفظع اشكالها

لقد أجبر جنود الانجليز أهالى الاسكندرية على الرحيل منها • فخرجوا مهاجرين فى صفوف طويلة يطاردهم الرصاص وهم عزل من السلاح ، ونتيجة للارتباك الذى حدث بعد سقوط المدينة ، نقد ما كأن بها من غذاء ، وجاع الذين فضلوا البقاء فى مدينتهم عن الرحيل عنها ، بينما كان المحديو يقيم فى قصر رأس التين تحت حماية الغزاة ، يأكل حتى التخمة ثمنا لمخيانته • • وظل الناس جوعى ثلاثة أبام ، خرج فيها صغار الناس على اختلافهم الى رحبة سراى رأس التين وهم يضجون ويعجون ، وكادوا يقتصمون السراى • • فخشى المخديو عاقبة ذلك وأمر بتوزيع بعض الطعام عليهم •

وأصدرت قوات الاحتلال قرارا بحظر التجول فى المدينة خوفا من المتحركات الشعبية ضدها ، وسمحوا فقط لبعض عملائهم بالخروج ليلا لبعض شئونهم وأمدوهم بكلمة سر الليل ، أما الآخرون فكانت النار تطلق فورا على كل من يظهر منهم فى الطريق أيا كان السبب الذى خرج من أجله ،

ولأن كلمات السر كانت باللغة الانجليزية ، فان بعض المواطنين الذين كانت ظروف عملهم تضطرهم للخروج ليلا كانوا لا يحسنون نطق الكلمات الانجليزية مثل : « فرند » أو « هالت » فيكون الرصاص نصيبهم ٠

كان في مصر برابرة ، لكنهم لم يكونوا هم المصريين على كل حال !!

## الأحسرار والمحافظون

لم يأت الغزاة يوما الى مصر ، الا واثارت خططهم غضب العناصر الشريفة فى بلادهم ، تلك التى كان يؤلمها أن يذبح أبناءهم فى حروب ضد شعوب لم تسىء الميهم ، وأن تتحمل تبعات حرب لا ناقة لمها فيها ولا جمل !

بعدما دبرت حكومة انجلترا لغزو مصر في عام ١٨٨٢ ، اثارت غضب كثيرين من أبناء الشعب الانجليزي ، وسارت المظاهرات في شوارع لندن تهتف بسقوط الغزاة ، وكان معظم الفقراء من أبناء الشعب الانجليزي يدركون أن العدوان قد تم لحساب المصارف المالية ، خدمة لحاملي سندات الدين ، ويدهشون لأن ذلك حدث في حكم حزب « الأحرار » الذي طالما ندد بسياسة الفتح التي اتبعها خصومهم السياسيين من المحافظين .

وبمجرد أن انطلقت أول قذيفة من مدافع الأسطول البريطانى على طوابى الاسكندرية ، استقال « جون برايت » من الوزارة احتجاجا ، وبعد الاحتلال بقليل ، تزايد سخط الأحرار الانجليز لسلوك الحكومة البريطانية لأنها عينت ضابطا سيىء السمعة هو « فالنتين بيكر » في منصب قائد الجيش المصرى ، ومنحه الخديو لقب فريق ، واطلق يده في تطهير الجيش المصرى .

وأرسل « برايت » رسالة الى « تشميرلين » ـ وكان زميله فى الوزارة المتى رأسها جلادستون \_ فذكره بأن حزب الأحرار يرتكب نفس جرائم المحافظين ، وقال له :

\_ لقد ضاعفتم من ديوننا واضعتم ثروة شعبنا ودمائه ، لأنكم اتبعتم سياسة غير لائقة وعقيدة بغيضة ، ذلك أن ما حدث في مصر خطأ محزن ·

ويعترف « تشمبرلين » فى مذكراته بأن « برايت » كان يستطيع لو أراد ان يقضى على الحكومة ، اذا تزعم حركة ضدها ، لأن الشعور البريطانى العام كان قلقا وأقرب للمعارضة ، وكان ينظر لانتصار التل الكبير كانتصار تافه ، لأنه تم بالخديعة ، وضلا عن عدم التناسب بين الجيشين ،

والغريب أن برايت لم يفعل ٠٠ لكن جريمة غزو مصر كانت بداية النهاية لحزب الأحرار كله!

#### شماتة المخونة

عندما هـزم « عرابي » في معركة « المتل الكبير » ، شهمت الكهالب والمتعلق والمتعلق المالية والمتعلق المنافي المهالي المهالية والمتعلق المهالية المهالية المهالية المهالية المهالية المهالية المهالية والمتعلق المهالية المهالية المهالية المهالية المهالية المهالية والمهالية المهالية المهالية والمهالية والمهالية

احتفالا بغزى مصر وفرحا بقتل أخلص أبنائها ونفى وتشريد الذين دافعوا عن كرامتها ووضعوا رؤوسهم على أكفهم لكى لا يذل أحد من أبنائها

ايامها كان الخديو توفيق فى « الاسكندرية » يعيش فى حماية جيش الاحتلال ، ولما وصله النبأ ، وفد عليه الذوات والأجانب يهنئون بالفوز والنصر ، وصدحت الموسيقى بالأنغام ، ورفعت العساكر الانجليزية السلاح تعظيما واجلالا ٠٠ وهتف الاوربيون :

ـ فليحيا توفيق الأول ٠٠ ولتحيا ملكة الانجليز ٠٠ وليحيا المجنرال ولسلى

وقى كل مكان يضم خونة وعملاء وجبناء ، انطلقت زغاريد الفرح ، ولم يفكر أحدهم لحظة فى أنه يشمت بمصر كلها حين يشمت فى « عرابى » ، وفرحت دوائر رجال المال فى كل أنحاء أوريا ، وارتفعت قيمة الأسهم فى كل بورصاتها ، لقد هزم الرجل الذى هدد أثناء الغزو بالغاء ديون مصر على أوريا لأنها كانت غشا وتدليسا ونصبا دوليا ، والذى أعلن أنه سيصادر أراضى الخونة والهاربين ويوزعها على الذين يحاربون ، وكتب « عرابى » فى مذكراته عن معركة « التل الكبير » فنقل شهادة الجنرال بتلر أحد قواد الحملة الانجليزية ققال أن الهجوم كان بغتة فتشتت الجيش المصرى ، ومع المحملة الانجليزية ققال أن الهجوم كان بغتة فتشتت الجيش ، الا وثبتوا فى شجاعة ، وعلق عليها قائلا : فعلى العشرة الاف الذين قتلوا من جنودنا فى العركة السلام ،

ــ ولا ينبغى لجندى مصرى أن ينبس بكلمة ضدهم فيكفيهم ما يقوله فيهم الماليون والمرابون وعبيد الاستعباد ·

فى سجنه كان « عرابى » يتابع الشامتين ، الذين ملكوا نذالة الهجوم على سجين اعزل لا يملك حق الدفاع عن نفسه ولا تفسير مواقفه التى شوهوها عامدين ، ويعجب لأن مصر بكل نبلها وجلالها ، تسمح بان تعيش فيها حشرات من هذا النوع وخبائث بكل هذه العفونة ، فى الوقت الذى سبجن فيه وشرد ونفى كل الذين قالوا فيه كلمة حق ٠٠ واصبحوا عاجزين عن الدفاع عنه ٠

ووصل الصغار الى الحد ألذى جعل والدة « الخديو توفيق ، تتوجه بعريتها الى تكنات قصر النيل ، لتشاهد موكب الباشاوات للزعماء الثورة للهم يجردون من رتبهم ويسمعون أمر النفى فيبتل بذلك قلبها العفن الحقود •

يقول عرابى فى مذكراته: ان الضباط المصريين الذين حضروا حفلة المتجريد كانوا يذرفون الدمع من مآقيهم حزنا « على ما آل اليه امرنا ٠٠ وامر بلادنا ٠٠ اما الأهالى فكانوا فى الطريق يبكون وينتحبون » ٠

## وقاحة الخوئة

فى عام ١٩٢٢ مات المحامى الانجليزى الشهير «برودلى» وبيعت مخلفاته بالمزاد العلنى ، واشسترى طالب مصرى كان يقيم فى لندن جزءا من هذه المخلفات : كانت أوراقا بخط الزعيم أحمد عرابى ، ظلت على امتداد أربعين عاما فى حوزة محاميه برودلى .

وبرودلى واحد من أشهر الشخصيات البريطانية التى ارتبط اسمها بتاريخ مصر ، بدأ حياته محاميا فى لندن ، ثم ضاق بمادية الحياة اللندنية ، فهاجر الى الشرق وأقام فى تونس ، ومارس المحاماة هذاك أمام المحاكم القنصلية والمختلطة .

وتابع « برودان » وهو قى تونس حوادث الثورة العزابية المجيدة ، ورأى اهل « تونس » جميعا يملأون المساجد بالصلاة من اجل « عرابي » ويدعون الله أن ينقد الشرق على يديه ، وسعطت الثورة بنفس الأساليب الاستعمارية المنحطة ، وقوا في الصحف الأوربية تحريضا ضريحاً على اعدام « عرابي » ، وبمجرد أن جاءته رسالة من المستشرق الايرلندى « ألفرد بلنت » يكلفه فيها بالدفاع عن « عرابي » شد رحاله الى مصر •

وظل « برودلى » يناور ويداور فى ظروف صعبة لكى يضمن لعرابى مخاكمة علنية عادلة ، وكانت الوزارة الانجليزية تأخذ موقفا ماتعا وتتوى ترك « عرابى » والثوار للخديو لكى يشتقهم ، بينما ادرك « برودلى » ومساعديه ان الحصول على شهود لصالح « عرابى » فى هذا الجو الارهابي مسالة مستحيلة ، وطالب اكثر من مرة بتأمين الشهود على حياتهم ، فلم يلق استجابة ، وفقط عندما تمكن بارشباد « عرابي » ومعاونة خادمه هحمد احمد وزوجة عرابي من العثور على اوراق كان « عرابي » يحفظها فى خزانة سرية بمنزله ، تحسن موقفه ، كانت الأوراق تضم رسائل سرية من السلطان بمنزله ، تحسن موقفه ، كانت الأوراق تضم رسائل سرية من السلطان العثماني ، وكان بعضها يدين الخديو توفيق ادانة صريحة لا لبس فيها ،

ويذكاء قدر « برودلى » موقف نقرر استغلال الأوراق التي عشر عليها في تهديد المخديو ومساومته لانقاذ رأس « عرابي »، وفي نفس الوقت انزعجت الحكومة الانجليزية من ظهور هذه الأوراق ، لأنها ستكشف أن المخديو الذي زعمت أمام العالم أنها جاءت لانقاذه من بريرية « عرابي » المنس الا انسانا بلا ضمير ، ولا شرف .

وقبل الخديو أخيرا أن يتنازل عن مطلب اعدام « عرابي » وزملائه ، مقابل محاكمة صورية يعترف فيها « عرابي » بالعصيان ،

ونجح « برودلى » فتى مهمته النبيلة ، وترك كتابا عظيما هو د كيف دافعنا عن عرابى » ، يشكل ردا مفحما على الخونة الذين أرادوا تغطيمة قذارتهم ، فاتهموا « عرابى » بالخيانة لآن الانجليز ضغطوا على الخديو فالخوا شنقه «

#### وغدا لنسا

عندما نفى « عرابى » من مصر ، بكت كل القلوب المصرية فى صمت ، وما اكثر ما يمنع المقهر العيون أن تبكى فى العلن ، والألسنة أن تنطق لتقول ما تريد ، وأيامها كان القهر يملأ مصر ، وغاب كل شىء فى ركام من الجديعة .

والحتفى عبد الله المنديم ، دون كل الثوار الذين تشتتوا بين المشائق والمنافى ، وعاد كما كان صعلوكا مطاردا وفقيرا ، يقرا ويكتب ، ويبحث لنفسه عن عمل يعمى عنه اعين مطارديه ، فيشتغل قاربًا للبخت مرة ، ويتخفى في زى الدراويش مرة اخرى ، ورغم كل ما كان يعانيه ، وجد الفرصة ليكتب لزعيمه النبيل الذى نفى الى سيلان ، فاختنقت بنفيه احلام الثورة وإمال الاستقلال ، يعزيه ويعزى نفسه بان مصر تستيقظ دائما رغم كل شيء ، وإن الفرح يعقب الحرن كما يلى النهار ظلمة الليل .

فى مخبئه عكف « القديم » على كتابة مذكراته ، وختمها برسالة منه الى « عرابى » قال له فيها : « فيا ابن الحسين • • ويا قرة العين • • لك العدر فقد بعت نفسك لله ، ولكنك كنت فى بلاد امراؤها ذئاب ، واهلها احزاب ، فباعوك بثمن بخس دراهم معدودة » •

وحرص « الثنيم » فى رسائله على أن يذكر « عرابى » بأن المصريين على عهده باقون ، لدرجة أن بعضهم اعتبره من أقطاب الصوفية ، فقال له فى احدى رسائله :

- فأنت في مصر وأن كأن جسمك في سيلان بذكرك في الألسن ورسمك في الأعيان ، وإنهم يرجون عودتك لتنقذ مصر مما هي فيه ، ورغم التضحيات البالغة التي تكبدوها نتيجة لاجهاض الثورة ، لكنهم على الأمس لا يبكون بل يرجون الغد •

وروى له قصة اليوزباشي يوسف ابو دية الذي شتقه الخديو بدعوى انه اثار فتنة طائفية في طنطا ، في حين انه هو الذي الخمدها ، ووقف « ابراهيم

ادهم » مدير الغربية واحد رجال الخديو والمتهم المحقيقى فى فتنة طنطا بجواره يساله عما يريد قبل أن يشنق ، وقال أبو دية :

\_ واى شنىء بعد أن قطعتم أمالنا من ولكن اليوم لكم وغدا لنا .

في منفاه كان عرابي يعيش قسوة الغرية والامها ومعه كلمات هذا المصرى الشجاع الذي لم يفقد الأمل في الستقبل لحظة واحدة ·

## الخوتة والسارقين

قى السجن يتغير الناس ، فيختفى زحام الحياة وضجيجها : تقفر الهموم الصغيرة واحيانا الراقية ، يعانى المناضلون تجرية الحصار ، فالدنيا كلها بعدران أربعة ، واليوم الف يوم ، يمر بطيئا ، يعد الانسان ثوانيه ، تتكدر الكلمات وتفقد الوجوه ملامحها من فرط تشابهها ، يختفى تنوع الألوان والأصوات والأحداث والتجارب ،

قليلون هم الذين يعرفون عذاب السجن الحقيقى ، لذلك يفقدون قدرتهم على تقييم ذلك النوع من الرجال الذي يخرج من السجن فلا يخاف العودة اليه من أجل مبدئه أو عقيدته ولا يفهمون معدنه الراقى ، وصلابة روحه ونفسه .

فى الأوراق التى تركها المحامى الانجليزى «برودلى » محامى الثوار العرابيين معرب على صورة لخطاب سلمه الامام محمد عبده وهو فى السجن ما برودلى ليسلمه الى اسرته و والخطاب نموذج لسيكولوجية الثائر السجين ، ها هى هموم الحياة الراقية تختفي لتزحف الهموم الصغيرة والمشاكل التافهة والخطاب موجه لابن الامام وبدايته حديث عن سكن جديد انتقلت اليه الأسرة « فإن شاء الله يكون مبارك ، ويكون متسع ونظيف وارجو أن تخبرونى عن موقعه وهيئته ، وعدد المحلات التى فيه » ، يلى ذلك حبيث عن مبلغ من المال طرف الشيخ الباجورى ، وحساب معقد ، وحديث مقنع عن رجل لا يسميه الامام ويصفه بانه « المقيم بشارع الشيخ سلامة » ، ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن الحمار الذي تملكه الأسرة « اذا تصرفتم في الحمار بعد ذلك للحديث عن الحمار الذي تملكه الأسرة « اذا تصرفتم في الحمار الذي من عليه ونعطيكم اليه في الأكل والشرب والنظافة ، ومع ذلك فتخبرونا بما يرسى عليه ونعطيكم الراى » •

ومن الحمار ينتقل الامام للحديث عن الكتب ، فما أبعد الشيقة بين الاثنين ، لكنه السجن : تختلط فيه المسائل وتتشابك ، لذلك يتحدث الامام عن كتاب خاشية ابن عابدين و خمسة اجزاء كانت في الدولاب، واظن جزء منها كان على الترابيزة ، اتركوا الجزء الأول وهاتوا بقية الأجزاء ، واذا وجدتم منها غائب ، فيمكن انه طرف الشيخ داغر » .

حديث آخر عن كتاب « الأحكام السلطانية » وثالث عن « شرح العقائد النفسية » وتفاصيل عن هموم الحياة الصغيرة ٠٠ فما أمر تجرية الحصار بين الجدران الأربعة ٠

فى نهاية الخطاب، فقرة يوصبى فيها الامام اسرته، يقول:

- والذى الصيكم به دائما ، وتوصوا به الجماعة ، هو الحدر من السيارقين والخونة من النساء والرجال ، ويلزم ان يكون محل نوم الجماعة في مكان بعيد عن الطريق ، ويكون معهم في مخل نومهم الشنطة والصندوق ودولاب الكتب ، وكل ما يخاف عليه ، وبالنهار يكون ذلك المخل مغلوقا مع التحفظ على المفتاح ، وتكون اقامتهم بالنهار في أودة اخرى غير التي فيها هذه الأشياء ، واشتروا لي نتيجة اوقات من حساب سنة ١٣٠٠ه ( ١٨٨٣ من ) ، وأسرعوا بشراء قماش الفائلا بمعرفة من يعرف فيه ، وفضلوا لي جلابية وخيطوها بالسرعة عند « محمد عبد النبي » أو غيره ، وارسلوا الوقائع من بعد يوم ٢٠ ذي الحجة كما أخبرتكم سابقا » ،

وتنتهى وصايا الامام السجين ، ويوقع الخطاب ، لكنه يتذكر بعدها شيئا قيكتب :

م قولوا للجماعة يخرجوا الثيباب الجوخ لأجل تهويتها غوفا من العتة . • العتة . •

وتدمع العين وهي تقرأ خط الامام محمد عبده الصغير الدقيق ، تتذكره مدافعا عن الحرية والديمقراطية ، واستقلال الوطن ، قويا وجسورا وشجاعا ، وتتصوره وحيدا في زنازين الكلاب ، على ضوء ضئيل يكتب بلغة بسيطة ، وصية لزوجته ان تحدر من « الخونة والسارقين » ، فلولاهم ما دخيل السجن .

## النديم والمرأة

بدأت النهضة النسائية في عصر الخديو اسماعيل ، عندما أنشأت الزوجة الثالثة له « جشم أفت خاتم أفتدى » أول مدرسة للبنات بالسيوفية وعينت ناظرة لها سيدة أجنبية هي السيدة « روزة » ولما زاد الاقبال عليها اعتزمت زوجة اسماعيل انشاء مدرسة أخرى أعظم منها ، وأتمت بناءها فعلا ، وقبل افتتاحها كان « الخديو اسماعيل » قد بارح القطر معزولا ، ورحلت زوجاته معه ، فأهمل شأن المدرسة ، وشخلتها الحكومة ببعض ورحلت زوجاته معه ، فأهمل شأن المدرسة ، وشخلتها الحكومة ببعض الدواوين ، ومكانها الآن تشغله وزارتا الأشغال والمواصلات بشارع القصر العيني بالقاهرة ، ثم أنشئت بعد ذلك مدارس مختلفة لتعليم البنات ، ويدأت المرأة تشترك بنصيبها في النهضة الاجتماعية والأدبية ،

وكان لرفاعة رافع الطهطاوى فضل كبير فى تعليم المرأة • فهو أول من دعا لتعليم البنات وتحمس لذلك حتى انه وضع كتابا مشتركا لتثقيف البنات والبنين على السواء سماه و المرشد الأمين للبنات والبنين » وقد صدر عام ١٨٧٣ •

وكانت مدارس البعثات الاوربية قد انتشرت قبل ذلك ، فأنشئت مدرسة راهبات المحالح بشبرا عام ١٨٤٤ ، ومدرسة راهبات القديس منصور في الموسكي وقد أنشئت في العام المتالي ، ومدرسة الرسالة الفرنسيسكانية الايطالية وقد أنشئت سنة ١٨٥٩ ، ثم أنشئت مدارس أخرى بالمنصبورة وكفر الزيات والاسماعيلية ،

وكان « عبد الله المنديم » فى طليعة الصحفيين والثوار الذين اهتموا بمسألة تعليم المرأة ، اذ دعا على صفحات مجلاته وصحفه الى تعليمها فى سن الطفولة ، وفتح المدارس لها لتدرس مع مواد المنهج الابتدائى : المدين والتاريخ والتدبير المنزلى ورعاية الطفل •

ورتب النديم في مجلته بابا خاصا لمتهذيب المرأة سماه « مدرسة البنات » تكتب فيه الموضوعات بأسلوب علمي ، سهل وشيق ، على نمط المحاورة تدور بين امرأتين ، وقد أغرمت النساء بهذا الباب الى حد عظيم ، حتى انهن اعترضن على الغائه حين فكر النديم في ذلك فعدل عن ذلك وأبقاه ، وقد تضمن هذا الباب موضوعات عن تعليم المرأة وواجباتها الاجتماعية في مختلف مراحل حياتها .

وفكر « النديم » فى اصدار مجلة باسم « المربى » تبحث فيما يهم المراة من فهم للامور الصحية ، وتدبير المنزل ، ورعاية الطفل والأمومة والعادات والأخلاق • واعلن انه سيصدرها اذا اجتمع لديه عدد وافر من المشتركين لكن القدر أبى أن يحقق للنساء المصريات أمنيتهن بصدور أول مجلة لهن • • اذ نفى النديم بعد ذلك التاريخ بقليل •



# قبل الفجر الثالث

الفتوى والسلاح ـ الجراد والعصا ـ الستعمرون والعنجهية ـ وان عيست أخوك - المستشار الاحتلالي - عام الكف - الغفلة وحق الرقاية -الكوليرا المقيقية ـ ليل المسالمين بالنهار ـ تقرير خليفة افندى ـ كيارى قطاع خاص ـ شيخ المارة والاميريالية ـ باللوا في قصر افندينا ـ الانشاء وليس الثورة ـ مجلس الأتس الهني ـ الأقباط في الأزهر ـ ماللوا بوبي ـ الكلب الانجليزى ـ المفلحون والفواتير ـ المستشار بوند ـ بلاوى الناس ـ ويركو الآستانة ـ أداب العرش ـ ادانة مناهب الحمارة ـ المفتى والمقديو ـ الراهب الشاعر ـ السياسة كل شيء ـ مشاكل الاتوبيس ـ كلام جرايد ـ حصان الخواجة ـ كلوب الفقراء ـ اللورد والوزير ـ المصرية الياهرة ـ اضراب المستاجرين - العاشق - بكتك بالدمع الهتون غوان - خفراء مصلحة المضارة - ياميت صباح الفل - بسينما ايديال - دروس في الفشل - الحب بالعافية ـ الوداع يوم الهول ـ أبواق الاستعمار ـ المثوروي ـ وان جارت على عزيزة ـ المنطق والسياسة ـ السايقون لزمنهم ـ خط ١٧ في المحكمة \_ الأميرة المشاغبة ـ الدستور يا أفندينا ـ تسعيرة الرتب ـ عاوزين ناكل عيش ـ مقالب الشعراء ـ شيخ المعروية ـ اخمن دا سيمقراطي ـ الشعب ٠٠ والشعب - كرامة الوطن - وكالة البلح - الاسلام والحياة - عباس جاى -الشوارع والبطولة ـ النصبيحة التي لم تسمع ـ لماذا عزل ـ عدم تربية \_ شر البقر - نهاية كاتب تقارير - يا عزيز عيني - الفكر والكارو - اتعيتني يا مولاى ـ ظاهرة الدكتور جيكل والمستر هايد ـ انطونيادس الخالد ـ قليل من التشرد وبعض السلاطة ـ زمن الفكاهة السعيد ـ الأميرالاي هارفي ياشا •

# الفتوى والسالاح

تعقدت أوضاع مصر الداخلية بوقوعها تحت الاحتلال الانجليزى ، فقد كانت من الناحية الاسمية ولاية عثمانية تتبع الباب العالى ، أما من الناحية الفعلية فقد احتكر الانجليز كل شيء فيها ، وتركوا للخليفة العثماني بركة الدعوة باسمه على منابر الساجد لا أكثر ولا أقل ،

وفي عام ١٨٩١ مات قاضى قضاة مصر « الشيخ عيد الرحمن نافذ افندى » ، فخلا بموته منصب رئيس القضاء الشرعى وتساءل الناس عمن يخلفه ، وعما إذا كان ذلك الخلف سيعين عن طريق دار الخلافة وبفرمان من الباب العالى ، على ما جرت به العادة من قبل ، أو أن الحكومة الصرية - الانجليزية فعلا - ستصدر امرها بشغل المنصب .

وكانت مصر على عهد المضيو اسماعيل عد اخذت حق تمصير هذا المنصب الهام وأصبح قاضى القضاة يعين بمرسوم من الخديو ، وكرر «المخديو توفيق » طلبه ببقاء حق تعيين القاضى لمصر ، ودارت فى الكواليس السياسية معركة حول هذا الموضوع ، بيد أن السلطان العثمانى كان غاضبا لأن الحكومة المصرية قبلت تعيين مستشار انجليزى لوزارة العدل المصرية ، ولهذا اصر على الاحتفاظ بحقه فى تعيين القاضى ، وعين بالفعل الشيخ ولهذا اصر على اللحين » فى المنصب ،

وعندما وصل القاضى الجديد الى مصر وجد أمامه مشكلة معقدة ، اذ كان « اللورم كرومر » قبد الشترى ، باسم الحكومة الانجليزية ، قطعة أرض في حى قصر البوباوة على ساحل النيل الشرقى ، لبنائها دارا للقنصلية الانجليزية ، ويعد أن تم الاتفاق على البيع والشراء ، أرسل ناظر المالية الى قاضى القضاة يطلب توقيع الصيغة الشرعية ، وتسجيل البيع ، واستخراج

الحجة بذلك ٠٠ وأعاد القاضى السؤال عما اذا كان تحديد الأرض يشمل شيئا من ساحل النيل ، فلما جاءه الرد بالايجاب اعترض على تسجيل البيع ، لأن الطريق المشرف على السواحل هو ملك السلطان حسب نصوص المشرع ٠

وقامت الدنيا ٠٠

واندفعت صحف الاحتالل تؤيد « اللورد كرومر » ، وردت الصحف الوطنية مهاجمة اللورد ومؤيدة حق السلطان في أن يحتفظ بملكيته للسواحل ، لأنها طرق عسكرية ، وظاهر كثيرون موقف القاضي ، واعتبروه فرصة للنيل من صلف ممثل الاحتلال الانجليزي وغروره ، وانضم « رياض باشا » رئيس الوزراء الى صف « اللورد كرومر » ، وقال :

- فليصدر القاضى ما شاء من فتاوى ٠

وفى اليوم نفسه اجتمع مجلس النظار وأصدر قرارا بالموافقة على البيع متضمنا ساحل النيل ·

وهكذا ظلت السفارة البريطانية في القاهرة على شاطئ النيل اكثر من سنتين عاما ، خلافا لرأى قاضى القضاة ، الذي استند الى فتوى شرعية بالاحتفاظ بشاطىء النيل ضمن اطار الملكية العامة لضرورات عسكرية ،

ويعد بثورة ٢٣ يوليو. ١٩٥٧ اضطر الانجليز السماح المحكومة المصرية بشراء جزء من حدائقها ليكون امتدادا لشارع الكورنيش.

وأثبت التاريخ عمليا أنه ليس بالفتوى وحدها يعسود المحتلون الى الحق ٠٠ ولكن أولا بالسلاح ٠

## الجتراد والعصا

يعد سبع سنوات من الاحتلال الانجليزي لمسر ملاها الجراد:

كان ذلك من عام ١٨٩١ ، أذ وربت الأخبار من بعض: مديري الديريات بظهور الجراد، في جهات الصالحية والزنكلون، وكثير من بلاد مديرية جرجا وإكثر بلاد القليوبية، وسيرعان ما انتشر الجراد فملا مصر كلها ختى ومنل الجن القاهرة في أو اخر رمضان من تلك السنة.

وانزعجت الحكومة المصرية ، واهتمت بالأمر اهتماما عظيما ، وأرسلت الى المديرين والمحافظين بالتشديد على قطع شافته ، ويرغم كل المجهودات تكاثر الجراد ، وانتشر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، وفتك بكل ذى خضرة من النبات والشجر والنخيل ، وظل الحال على ذلك أياما والناس في دهشة وحيرة .

وظلت أنباء الجراد هي أهم أنباء الصحف المصرية لمدة شهر كامل ، فكانت أي هزيمة له ، مهما تضاءلت ، تعتبر من الأنباء السارة : حدث مرة أن نزلت سحابة منه على مزرعة قطن باحدى بلاد المنوفية فأكلتها ، وما أن آتت على آخرها حتى ماتت جميعها ، فجاءت أخرى الى مزرعة في جوار المزرعة الأولى ، فلما رأت ما أصاب الأولى نفرت من النزول على شجر القطن وعاقته وفرت ، فلم يرد بعد هذه الحادثة جراد يأكل شجر القطن وتحول ضرره الى الأشجار والنباتات الأخرى .

يروى شاهد معاصر أنه رأى الجراد في الطريق بين نقيشة والسويس ، وكان على هيئة صفوف الجند ، بعضها خلف بعض ساكن القلب ، لا يذعجه مزعج ، ولا يحركه محرك • حتى ظهر له طائر غريب أقرب شبها بأبى قردان ولكنه أطول منقارا ، كان يضرب الجراد بأجنحته ومنقاره ، ويبتلغ منه آلاف ، فلا تستقر في جوفه لحظة حتى يتقيأها ، اذا أفلت منه شيء تعقبه وقتله \*\*

واشتدت حملة الحكومة على الجراد فقررت مكافاة قدرها قرشان لن ياتى باقة من بيض الجراد ، فتسابق الناس الى البحث عن مواطنه واخراجه منها ، واسرع الناس يحملون سعف النخيل والعصى ، يضربون به الجراد ويقتلونه •

وفى اواخر شوال من نفس العام، هبت رياح مختلفة، بعضها من الشرق وبعضها من الغرب، قاكتسحت الجراد وقضت عليه في ولكن الناس الذين حملوا العصى للقضاء على الجراد لم يلقوها جانبا في

كانوا يعلمون أن أخطر الجراد ما زال ياكل خير مصبر ، وانه لا يعكن القضاء عليه دون عصا م

#### المستعمرون والعنجهية

فى يناير ١٨٩٤ حدثت أزمة ضارية بين « اللورد كرومر » والخديو « عياس حلمى الثاني » بسبب ملاحظة بسيطة أبداها الخديو على أسلوب تدريب الجيش الصرى ،

وكان المحديو قد انتهز فرصة سفر اللورد في أجازة الى انجلترا ، فأحدث انقلابا في السلطة العليا للجيش المصرى ، وذلك بتعيين وزير جديد للحربية هو « ماهر باشا » ، واستصخبه في رحلة لتفقد وحدات الجيش المصرى المعسكرة في اسوان وجنوبها · وتعمد المحديو أن يعلق على كل شيء يراه يشكل يتضمن السخرية من جهل الضباط البريطانيين منددا بالنقص في كفاءتهم العسكرية ·

وفى وادى حلفا استعرض الخديو وحدات الجيش بحضور قائده العام « الجنرال كتشنر » ، وعلى حد ما كتب الجنرال نفسه ـ فى تقرير رفعه بعد ذلك الى كرومر ـ فان الخديو « أبدى ملاحظات شائنة للقواد البريطانيين ومحقرة لهم ، وبعد ذلك قال لى ان من رأيه أنه من العار أن يكون الجيش المصرى فى هذه الدرجة من عدم الكفاءة » •

وغضب « كتشنر » ورفع استقالته من المجيش ، وأثرت الاستقالة في المحدير الذي استدعاه وطلب منه سحبها فقال المجنرال :

- اذا كان الضباط البريطانيون يوبخون ويعنفون بهذه الصيغة العلنية فان مركزكم في البلاد يسوء ويصبح من الصعب الحصول على ضباط اكفاء يقبلون الخدمة في الجيش المصرى غيرهم •

وأيد اللورد كرومر تصرف جنراله المتعنت ، وأضاف اليه أن تصرف المحديد يعيد للأذهبان تصرفات الضباط المصريين في عام ١٨٨٧ ضد السيطرة الجركسية على الجيش ، التي انتهت بثورة عرابي ، ولذلك رأى في مسلك المحديد تحريضا للضباط المصريين على العصيان ، وأصر على القالة « ماهر باشا » وأن يصدر الخديد أمرا عسكريا يثنى فيه على الجيش وعلى قادته من الانجليز •

وبعد ضغوط هائلة اضطر الخديو الى قبول شروط الانجليز ، فسقطت وزارة رياض باشا كلها – بما فيها وزير الحربية ماهر باشا – واصدر الخديو بيانا نشر فى الوقائع المصرية يقول فيه انه يهنىء المضباط المصريين والانجليز الذين يقودون الجيش ، ويعلن اعترافه بالخدمات الجليلة التى اداها المضباط الانجليز للجيش المصرى !

وهكذا أثبت المستعمرون أنهم لا يقبلون أن تمس عنجهيتهم الانجليزية بأى ملاحظة ، حتى ولو صدرت من حاكم البلاد الذى كان المسريون يخاطبونه فيقولون عنه : ولى النعم •

# ٠٠ وان عبست أخوك

اشتبك تاريخ مصر وسوريا في العصر الحديث ، ومنذ أوائل المؤرن الثامن عشر بدأ السوريون يستوطنون مصدر ، اذ انتقلت بعض العائلات السيحية الدمشقية من الروم الكاثوليك الى القاهرة والاسكندرية ، لاتساع تجارتهم أو أعمالهم فيها ، واقتدى بهم جماعة من أبناء هذه الطائفة وغيرها من سائر انحاء سوريا وعرفوا باسم الشوام ، ويراد بهم أهل سوريا وفلسطين وحلب والعراق ، وكأنوا يشتغلون بالتجارة والصناعة ، وأخنول يفتحون الحوانيت للبيع والشراء ، وفيهم باعة الأجواخ والخردوات ، والسماسرة والصياغ والنساجون ، فالمتزوجون منهم يقيمون في منازل خاصة بهم ، وأما العزاب فينزلون في الوكالات أو الخانات ، في جهات الحمزاوي وما جاوره ،

وعندما تولى «محمد على » حكم مصر كان فيها من السوريين حوالى الربعة الاف : ثلاثة الاف منهم بالقاهرة ، والباقى بين دمياط والاسكندرية ورشيد ، وكانوا قد جمعوا ثروة ضخمة لتوسطهم فى التجارة بين الافرنج وأمراء الماليك ، فيشترون الأجواخ والحراير وسائر أدوات المنازل والأثاث وغيرها من الافرنج ويبيعونها للأمراء وسائر الأعيان .

لكنهم هاجروا من مصدر في عهد « محمد على » بعد أن احتكر التجارة فضاقت أمامهم السبل ، وذهبوا الى المسودان ليتاجروا في سن الماج والريش والصمغ •

وفى أيام اسماعيل أغرى كثيرون من الشوام الذين يعرفون اللغات الأجنبية بالعمل فى وظائف الحكومة ، ورغم تفورهم من هذه الوظائف ، فقد قبلوا خاصة أن الرتبات التى عرضت عليهم كانت مغرية ، وبعد الاحتالل استقال عدد كبير من هؤلاء وعادوا اللعمل بالتجارة بعد أن اتسعت أبوابها ، وانضم اليهم من تقاطر من بلاد الشام الأخرى ففتحوا المتاجر واشتغلوا

بالمضاربة واسسوا الشركات ، فضلا عن عدد كبير منهم اشتغل بالمهن العلمية كالماماة والطب والصطافة وغيرها :

ولعب السوريون دورا هاما في مجالات الصحافة والعلم والفكر، ونقلوا التمثيل العربي الى مصر، وكان التعاون بين المصريين والسوريين في هذا المجال أوثق، اذ كان و المخديو اسماعيل، يحتضن المواهب الفنية والأدبية والعلمية الشامية ويمدها بالمال لتمويل مشروعاتها

ويرغم تلك العلاقات الوثيقة ، فان الظروف المعقدة التى كانت تحيط بمصر فى ذلك الوقت جعلت الاستعمار الانجليزى ينجح فى خلق عدد من الحساسيات بين المصريين وبين الجالية السورية فى مصر ، وتزعم بعض المصريين الهجوم على الشوام لما يمارسون من اعمال تجارية تشكل تنافسا لهم ، وادرك الشاعر حافظ ابراهيم المفارقة الغريبة بين الضيق بالسوريين فى الوقت الذى تمتلىء مصر فيه بحثالة الاورييين ، فكتب قصيدة جميلة ألى فيها مخاطبا مصر

مسادًا جنيت وما جنسساء أيسوك اظلمتهسم يا مصسر أم ظلمسوك فيسسمت للغسسرب الطمسوح وإهلسه

ومنحتها فدق الدي منحسوك وعبست في وجب الشيام وانميا قطير الشيام وان عبست الحوك

# المستشار الاحتلالي

قى عام ١٨٩٤ ضبط رئيس مجلس شورى النواب متلبسا بتهمة شراء أربع جوار حبشيات مخالفا بذلك القانون الذى كان يحرم الاتجار فى الرقيق أن شرائه ، وانتهزت مصلحة عتق الزقيق التى كان يديرها ضابط انجليزى اسمه جيفر بك الحادثة لتشهر بالكبار من الصريين ، وتستدل منها على عدم مسلاحيتهم لحكم أنفسهم بانفسهم وانتهن اللورد كرومر ممثل الاحتلال ب الفرضة ليفرض رأيه بضرورة تعيين مستشار انجليزى لوزارة الداخلية الم

في ذلك الوقت كان الستشار الانجليزي في أي وزارة ، هو وزيرها الفعلى ، ولأن وزارة الداخلية كانت وزارة الضبط والربط والعمد والخفراء ، فقد كان تعيين مستشار انجليزي لها يعني وقوع الإدارة المصرية بالكامل في يد المختلين •

وكان طبيعيا مع ذلك أن تثور الصحف الوطنية ، وأن تعترض بشدة على تعيين مستشار انجليزى لوزارة الداخلية ، وما لبثت أن نحتت لهذا الستشار اسما طريفا هو « المستشار الاحتلالى » • وفى الخريف تجمعت في القاهرة وفود من وجهاء البلاد واعيانها ، كانت غايتهم الظاهرة حضور مولد الاستاذ البيومى والامام الحسين ، اما هدفهم الأصلى فكان النقاش حول مسالة المستشار الاحتلالى .

على صفحات جريدة « الأهالى » التى كان يصدرها اسماعيل أباظة ، كتب صاحبها مقالا طريقا عن الحوار الذى دار بينه وبين الأعيان والعمد حول هذا الموضوع ، والأسئلة التى وجهوها اليه ، فقال ملخصا الحوار :

ـ سئلنا : هل تعيين الستشار يحول بين المدودة وبين الفتك بمزروعاتنا ، فأجينا بلا •

ـ سئلنا : هل تعیین السنشار یدعن لتحسین اثمان محصولاتنا ، فاجینا بلا ۰

ـ ستلنا : هل تعيين الستشار يكفل لنا تعديلا للضرائب على أطياننا ، أحينا يلا •

. سئلنا : مل تعيين المستشار يقيم ميزان المساواة بيننا وبين الأجانب ، فلا يقاد كبيرنا الى سجون المحافظة والبوليس ويحتفل بتشييع حقيرهم الى دار القونصولاتو التابع لها ، ثم منها الى منزله ، فأجبنا بلا .

- سئلنا : هل تعيين المستشار يؤدى الى فتح معامل وفابريقات بالعاصمة ويسابر عواصم البلاد يشتغل بها الخالون من الأعمال وتأخذ مقدارا عظيما من الأقطان ، فترفع بسبب ذلك اثمانها في الجهات الخارجية وتستغنى عن معظم - ان لم يكن سائر - المصنوعات الأجنبية ، فأجبنا بلا .

ـ ستانا : هل تعيين الستشار يطهن العواصم والبنادر والبلاد من الدان الفسيق والفجور والفساد فلا ترخص الحكومة المصرية الاسلامية العربية اللنساء باستعمال البغى والفساد والاحتراف بمهنة الفحش والفجور ، شم يدفع اليهن الرجال بما كفلته لهم من نظافة المومسات ويراءتهن من كل مرض

يخش من مضاره على صحتهم وابدانهم ، ولا تعطى رخص أيضا للمراهقات والقاصرات عن سرجة البلوغ بالخروج عن طاعة أولياء أمرهن والوقوف غي مسارح الرقص والابتذال تحت حماية عدل الحكومة وشهامتها ومروءتها وغيرتها ، فأجبنا بلا •

وعلى هذا النحو استعرض « اسماعيل اباظة » اوجه الفساد التي كانت تعم البلاد · · ساخرا من الاحتلال الذي يزعم انه حقق كل شيء الأكانه لم يبق سوى تعيين الستشار الاحتلالي لتصبح مصر جنة · ·

وحُتم واسماعيل أباظة ، مقاله بالتساؤل الأخير:

- سئلنا : هل تعيين المستشار يساعد على اجابة الطلبات التي طلبتها جريدة « الأهالي ، للاهالي منذ نشاتها لحد اليوم ؟ فأجبنا بلا ·

وانتهت تساؤلات جريدة « الأهالي ، الى نتيجة واحدة ، هي أن الستثنيار يعين لأنه احتلالي ٠٠ وهذا هو الموضوع الذي لا موضوع غيره !

## عام الكف وعامل كفق.

عندما عاد « ابراهيم المويلحى » الى مصر عام ١٨٩٥ ، كان قد امضى سنة عشر عاما طويلة تنقل خلالها بين « نابولى » مصاحبا للخديو اسماعيل في منفاه ، ثم باريس فلندن ، واخيرا « الآستانة » حيث قضى عشر سنوات في بلاط السلطان العثماني .

وخلال هذه السنوات اكتسب المويلحى رؤية اكثر مصرية عن كثير من كتاب رمنه وصحفييه ، وكان من الأصل ينحدر من اسرة من كبار المشتغلين بتجارة الحرير ، وهو ما جعله أكثر انفتاحا على الفكر الليبرالي ، وأكثر تقبلا للاتجامات الجديدة

وعندما أصدر مجلته « مصباح الشرق ، جعلها منبرا من منابر الهجوم والسنخرية على سلوك الشرائح العليا في المجتمع ، وخاصة كبار ملاك الأراضي الذين كانوا يجمعون الأموال فلا يستخدمونها في صناعة ، ولا ينمون بها تجارة ، بل يصرفونها على شهواتهم البدائية ، وعلى المظاهر القارغة ٠٠ مما كان له أثره الضار في بقاء الاقتصاد المصرى في قبضة الاحتكارات الأوربية ،

ولأن « مصباح الشرق » كانت تعتمد على الأسلوب الساخر فيما تكتب ، فان ما كان ينشر فيها كان يستفز غضب الذين تسخر منهم ، وكان « محمد المويلحي » – ابن ابراهيم وشريكه في تحرير الجلة – صاحب قلم ساخر وشديد القسوة في سخريته ، وقد استثار تعريضه الستمر بالأسر الكبيرة كراهية بعض افرادها ، مما جعلهم يخططون للتحرش به ، والعدوان عليه ،

وحدث أن التقى « محمد المويلحى » « بمحمد نشأت » أحد أبناء تلك الأسر في حانة « دركوس » فتارت بينهما مناقشة حادة حول ما كتبه المويلحى الصغير ، وانتهت المناقشة بأن رقع « محمد نشأت » ذراعه وصفع « المويلحى » صفعة شديدة على قفاه • • وعندما ذاعت أنباء تلك اللطمة في الأوساط الأدبية في مصر ، أثلجت صدور الكثيرين من الأدباء والشعراء ممن كأنوا يكزهون المويلحى ، ولا تنقطع بينهم وبينه الملاحاه •

وأفردت صحيفة « المؤيد » لصاحبها « الشيخ على يوسف » بابا يوميا سمته « عام الكف » كان يتضمن هجاء منظما في المويلحي ، يتباذلة كثيرون من أعدائه ، ومنهم أميرالشعراء « احمد شوقي » ، الذي كتب قصيدة مطلعها : « خدعوه بقولهم فيلسوف ، حتى رنت على قفاه الكفوف » • وبعد أقل من عامين وقع « على يوسف » في مطب قصة زواجه المشهورة ، عندما أعترض تقيب الأشراف « السيد على السادات » على زواجه من ابنته لأنه غير كفؤ لها ، ورد « المويلحي » بفتح باب يومي في مصباح الشرق جعل عنوانه « عامل كفق » •

## الغفلة وحق الرقابة

استهل شهر رمضان عام ١٨٩٥ بكارثة لم تتحقق نتائجها الا بعد ذلك التاريخ بأكثر من عشرة أعوام ، ففى أول الشهر المبارك استصدر الانجليز من الخديو « عباس حلمى الثانى ، أمرا عاليا بتشكيل محكمة مخصوصة لحاكمة من يعتدى على ضباط جيش الاحتلال أو جنوده ، ونص الأمر على أن تشكل هذه المحكمة من المستشار القضائى الانجليزى ، وضابط كبير من جيش الاحتلال ، وقاضى انجليزى من محكمة الاستئناف الأهلية ، ورئيس محكمة مصر أو الاسكندرية ، تحت رئاسة ناظر الحقانية ، وكان الأمر العالى

بتشكيل هذه المحكمة هو أغرب أمر في التاريخ ، أذ نص على أن تحكم هذه المحكمة من غير قانون بحسب ما يتراءى لها ، ويأى عقوية تراها حتى القتل ، كما نص على ألا تنعقد ألا في أحوال استثنائية عندما يطلب ذلك القنصل العام لانجلترا في مصر بناء على تقرير يقدم اليه من قائد جيش الاحتلال •

وكانت حوادث اعتداء المصريين على جنوب جيش الاحتلال قد تزايدت ، ففى الشهر السابق مباشرة على صدور القانون وقعت مشاجرتان عنيفتان من هذا النوع و الد كانت عرية القنصل الألماني العام تقف امام فندق شبرد القديم بالأزيكية ، فاراد احد الضباط الانجليز الذين يعملون في البوليس ان يجبر سائقها به وهو مصرى به على الوقوف في المحل المعد لوقوف العربات العمومية فابي قائلا :

- ان عربات القناصل تقف هنا بطريقة استثنائية ٠

فنهره الضابط ٠٠ ولما طال الحديث ضريه الضابط الانجليزى ، وشاركه فى الاعتداء عليه بعض رجال البوليس بامره ، فرد السائق عليهم المانتهم ، وتحول الأمر الى مشاجرة ٠

وفي نفس الأسبوع حدثت مشاجرة في الاسكندرية بين ثلاثة من عساكر الانجليز البحرية وفريق من الأهالي بحي البغاء ، وانتهت المشاجرة بان ضرب الأهالي أحد الانجليز ضربا أصابه بجروح احتاجت لعلاج أكثر من أسبوع ، واثارت الحادثة غضب الانجليز الذين شعروا بان هيبة الاحتلال قد بدأت تهتز ، وإن انتصارهم العسكري في التل الكبير ، الذي بنوا على أساسه هيبتهم العسكرية ، أصبح في مهب الربح ،

وهكذا ضغطوا على المحكومة المصرية مالتى كانت العوبة فى ايديهم ما واستصدروا منها هذا الأمر العالى ، ووافق مجلس الوزراء عليه دون اى معارضة ، ولم يراع المجلس حرمة المصريين ولا احساسهم ، فقد كان واضحا ان الانجليز لا يقصدون بهذه المحكمة العرفية الا التنكيل بمن يعارضهم او يقاوم تصرفات جيش احتلالهم ،

بعد أحد عشر عاما من مذا التاريخ ، أثمر هذا القدانون ثمرته ، فبمقتضاه حوكم أهالى دنشواى وسيقوا الى المشئقة والمجلدة ، وتعذبت مصر كلها بأمر عال صدر في غفلة من الشعب ذات صباح من رمضان •

وما اكثر ما يعانى شعب يغفل عن حقه في الرقابة على القوانين ٠

#### الكوليرا الحقيقية

كان الوباء جزءا من العذاب الطويل الذى ابتليت به مصر على امتداد تاريخها ، وطوال العصور الوسطى كانت الطواعين والأوبئة تحدث بشكل دورى : وراءها دائما الفقر والقحط والمضاريون ·

كانت الكولير؛ التى ظهرت بشائرها فى مايو عام ١٨٩٦ واحدة من اقسى وأضرى هجمات الوباء على مصر ، فقد تميز موسم الوباء فى تلك السنة ، لا بكثرة ضحاياه فحسب ، ولكن إيضا بذلك العنف الذى واجه به المصريون الاجراءات الوقائية التى أرادت الحكومة فرضها عليهم لمحاصرة الوباء ، والقضاء عليه ، وكان قد مضى على احتلال الانجليز لمصر ١٤ عاما عانى فيها الناس من الشعور بالذل والمهانة ، ومن كبت مشاعر الغضب مما جعلهم فى حالة توتر مستمر ، سرعان ما انفجر ضد الكوليرا الحقيقية ٠

وكان الأطباء من ناحيتهم يتصرفون بعصبية ، ويحاولون اذلال الناس دون مبرر ، اذ كانوا يفتقدون للوعى البسيط بأن مصر موبوءة لا بالكوليرا وحدها ، ولكن أيضا بالفقر والاحتلال ، كانوا يدمرون غذاء الناس الذين لا يملكون غيره كاجراء وقائى يحول دون انتشار ميكروبات الكوليرا ، دون أن يفكروا لحظة واحدة في بديل لما دمروه يقى اصحابه الجوع والسبغة .

وفى يوم عيد الأضحى من عام ١٨٩٦ حدث هياج شديد فى مصر القديمة ، فقد اتلف احد الأطباء الأجانب خبزا وقمحا لأحد الأهالى الفقراء ، بدعوى انه ملوث بميكروبات الكوليرا ، وعندما احتج الناس فتح الطبيب زجاجة من حمض حارق كان يتلف بها الأطعمة الملوثة ، والقى بها على وجه المتجمهرين ، واصاب الحمض وجوه بعضهم ، لحظتها لم يعد فى قوس الصبر منزع ، هجم عليه الفقراء وإخذوا الزجاجة منه ، وصبوا ما بقى فيها على جسمه .

وفئ نفس اليوم هاجم الأهالي طبيبا انجليزيا في باب الشعرية ، وكسروا ذراع أحد مساعديه لأنه أتلف طعامهم ، وفعل أهالي بولاق نفس الشيء في طبيب ثالث ،

لم تكن تصرفات الناس تخلفا أو رفضا للعلاج ، لكنهم وهم يواجهون لوت بالوباء أو بالجوع كانوا يعون أن الاحتلال هو الكوليرا الحقيقية ·

## ليل الصالحين بالنهار

ضاع كتاب « المسامير » ، أكثر الهكتب بذاءة في أدب الهجاء المصرى ، وأحد الأعمال الكثيرة التي فقدت من كتابات « عبد الله المنديم » • وصحيح أن البذاءة شيء مستكف في الكتابة وفي الكلام ، لكن التاريخ يؤكد لنا أنها أحيانا الوسيلة الوحيدة للتغلب على بعض الناس ، فعندما يتهم لص الآخرين بأنهم غير شرفاء ، أو يرتدي منحل ثياب الدين ليتهم الآخرين بالالحاد ، كأنه شق عن قلوبهم ، فلا رد على هؤلاء — أحيانا — الا البذاءة • • وذلك ما فعله « عبد الله النديم » في ذلك النص الذي ضاع للاسف •

والمعلومات المتوفرة عن الكتاب تقول أنه كتب خصيصا المهجوم على « أبى المهدى الصيادى » ، أكبر مستشارى السلطان العثمانى « عبد المحميد » وأكثرهم نفوذا ، وكان « النديم » بعدما اختفى تسع سنوات طويلة فى قلب مصر ، قد ظهر ثم نفى الى « الآستانة » ، وكان لابد أن يصطدم بالصيادى المذى كان واسع النفوذ فى البلاط العثمانى ، ماهرا فى تشكيك السلطان فى كل الناس والصاق التهم بهم ، والغريب أن « أبا المهدى » كان منحلا بلا أخلاق ، لدرجة أنه كان له معشوق اسمه « محمد شكيب » أراد أن يتدلل عليه ، فترك استانبول ورحل الى القاهرة ، ولما كان الصيادى لا يطيق فراق غلامه فقد بعث الى السئولين فى مصر يطلب منهم البحث عنه والنصح له بسرعة المعودة الى قصر المستشار السلطانى •

واهتزت مصر كلها ، وجندت قوى البوليس السرى والعلنى لتنفيذ رغبة الصيادى ، وكان الخديو « عياس حلمى » قد تلقى تقريرا من رئيس البوليس السياسى يقول فيه : « علمت أن الصيادى لا يكاد يصبر على فراق شكيب ، وأن جسمه قد هزل لغيابه عنه » ، ولحرصه على ارضاء أكبر مستشارى السلطان فقد أمر الخديو عباس حلمى بتكثيف البحث عنه ، وشخل رجال الحاشية والبوليس بذلك الأمر ، وأخيرا عثر البوليس عليه ، فبادر الخديو بارسال برقية عاجلة للمستشار السلطانى يقول فيها : « لقد عثرنا عليه بعد أن بثثنا العيون والأرصاد فى الاسكندرية وبور سعيد » \*

الجانب الآخر من الماساة بعد انشغال دولتين بالبحث عن المعشوق الهارب وتسجيل ذلك في مكاتبات رسمية كان يتمثل في أن « أبو الهدى الصيادي » كان يدعى التقى والورع والتدين ، وكان مستشارا دينيا للسلطان ، ليس هذا فقط وانما كان يتهم الناس في اخلاصهم للدين وفي حبهم للسلطان ، ويوزع عليهم فتاوى الالحاد والمروق عن الطاعة ، ولا يترك المسبحة ولا حلقات الذكر ٠٠ يدعى انه صالح في الصباح ، وفي المساء يشرب الخمر ويرتكب المويقات ٠٠

والى هذا النفاق أشار شاعر النيل حافظ ابراهيم فى قصيدة ساخرة له ، يقول فيها :

أخسرق السدف لحو رأيست شسسكيبا واقضسى الأذكسار حتى يغيبسا وهسو نكسرى وقبلتى والمسامى وطبيبسى اذا بعسوت الطبيبسا أو تسرانى وقد تعمسدت قتسلى بالثنسائى رأيست شسسيخا غريبا هسو لا ينحنسى لغسسيرك اجسسلالا ولا يشستهى سسسواك حبيبا ولا يشسبحتى همل كان تسسبيحى فيهسا الا : شسكيبا ٠٠ شسكيبا

ولمعل ذلك كان موضوع « المسامير » ، أكثر الكتب بذاءة في أدب الهجاء على ما يقول من قرأوه ، بسببه نفى « النديم » من استانبول ، فهل يعثر عليه أحد هذه الأيام لتخرس بظهوره أقلام وألسنة الصالحين في النهار يتهمون الناس بالالحاد وتسبيحهم ليس الا : شكيبا ٠٠ شكيبا (!!) ٠

#### تقرير خليفة أفندى

كتابة التقارير أكل عيش ٠٠ ومهنة يلجأ اليها أحيانا فقراء لا يتقنون مهنة غيرها ، وأحيانا يلجأ النها كتاب لا يحسنون كتابة المقالات فيستبدلونها بكتابة « تقارير » مزيفة ٠

وفي بعض الظروف قد يقود تقرير برىء الى السجن ، لكن ـ وتلك حكمة الهية ـ معظم كتاب التقارير ينتهون الى الشارع متعطلين ، لا يكتبون مقالات ولا حتى تقارير •

ولم يكن «خليفة أفندى » كاتب مقالات ، لكنه كان كاتب قيودات ، وفى بعض الأحيان تقارير ، والحادثة حدثت فى أواخر القرن الماضى عندما كان شيخ القضاة « عبد العزيز فهمى » معاونا للادارة بأحد مراكز المنصورة ، وكان شديد الاعتداد بنفسه ، الأمر الذى أثار عليه شلة من المنافقين والأرزقية ،

كانت تحيط بباشكاتب المديرية ، رأت أن اعتزاز معاون الادارة الشاب بنفسه يكشف تضاؤلهم ، وتمسكه بكرامته يكشف أنهم بلا كرامة .

وانهمكت شلة الباشكاتب فى كتابة التقارير ضد « عيد المعزيز فهمى » فنقل من ديوان الديرية فى المنصورة الى بلد قريبة منها اسمها « قولونجيل » لكى يشرف على حماية جسور النيل التى كان يقوم بها مجموعة من الخفراء ، يقيمون فى أخصاص ويستمرون كذلك طوال موسم الفيضان ، وانهالت التقارير على رأس « عبد المعزيز فهمى » تتهمه بأنه يحب الأهالى ويسهر مع العمد والفلاحين ، ومعنى هذا أنهم لن يدفعوا لبقية الشلة الرواتب والأتاوى وبقية المكاسب ، وانتهت هذه التقارير بنقل « عبد المعزيز فهمى » الى بلدة أخرى هي « سنبخت » فنقل اليها خصه ببوصه وأخشابه •

وشاءت الظروف أن يتزايد خطر الفيضان ، وكان الجسر في سنبخت ضعيفا ، ولما علا النيل بدأ الماء يتسرب منه ، وكان معنى هذا أن يصبح « عبد العزيز فهمى » هدفا سهلا لشلة الباشكاتب لكى يكتبوا ضده لا تقرير بل منشورا ، لكن أهالى « سنبخت » كانوا قد سمعوا بأخلاق المعاون ، وعرفوا أن الذين يسومونهم العذاب يتريصون للرجل لكى يسجلوا عليه تقصيرا في أداء واجبه ، فسارعوا مدون أن يطلب منهم ذلك ما يمدون له يد المساعدة ، وعبأت البلاد المجاورة نفسها ، وجاءوا بأكياس الرمل وطرحوها أمام الجسور وانشاوا جسرا جديدا خلف الجسر الأصلى ٠٠ ودفعوا بذلك خطر الفيضان ،

فى ذلك الوقت كان الباشكاتب قد بلغه الخبر ، فأسرع بارسال أقدم كاتب تقارير عنده ، وهو « خليفة أفندى » وكلفه بالذهاب الى « سنبخت » والعودة بتقرير يطيح برأس المعاون ٠٠ ووصل « خليفة أفندى » ليجد أن الضرر لقد دفع وان الأهالى قد قاموا بالواجب ٠

ولأن « خليفة أفندى » كان كاتب تقارير محترف ، فقد أصر على ألا يعود خالى الوفاض ، فكتب تقريرا قال فيه : ان المعاون يهمل ، وإن الخفراء يهريون من العمل بعلمه ويسرقون المعهدة الرسمية من المقاطف والفئوس ووصل التقرير الى مدير المديرية الذى حوله الى « عبد العزيز فهمى » فرد عليه ردا عنيفا وقال : انه تقرير كاذب من الألف الى المياء •

واستفر الرد المدير فجاء بنفسه ليتفقد العمل في صحبة الباشكاتب ٠٠ وفوجيء الاثنان بالعمل يقوم على قدم وساق ، فليس الخفراء وحدهم هم الذين يعملون بل أهالي البلد ، وبفئوس ومقاطف اضافية ، ونظر الدير الى الباشكاتب نظرة ذات معنى ، فقال هذا نافيا التهمة عن نفسه :

- ولكنى أرسلت لك « خليفة أفندى » وهو أحسن كاتب تقارير عندى ٠٠ وقطع المدير المناقشة ٠٠ وانقطع عيش « خليفة أفندى » ٠

## كبارى قطاع خاص

فى مايو ١٨٩٧ افتتح الخديو « عباس حلمى الثانى » كوبرى المبابة الذى انشىء لترصيل سكة حديد الوجه القبلى بنظيرتها فى الوجه البحرى • وقبل انشاء هذا الكوبرى كانت هناك معدية بخارية فى نفس مكانه تقوم بنقل المسافرين الى ضفة النهر الأخرى • واستطاع الكوبرى الجديد أن يغير فى تخطيط المنطقة ، فقد أدى انشاؤه الى الغاء محطة السكة الحديد ببولاق الدكرور ، وانتقلت محطة الصعيد الى السبتية ، وبدىء فى نفس شهر انشائه فى بناء محطة عمومية هى التى تعرف الآن باسم محطة مصر •

ويرغم أن ذلك الكويرى قد بنى من عرق المصريين ويجهدهم ، فلم يكن مسموحا لهم بالمرور عليه · ذلك أن الحكومة المصرية أيامها كانت تفرض ضريبة اسمها « ضريبة الكبارى » ويمقتضاها كان يحصل من كل مار على كويرى امبابة رسم مرور قدره مليمان ، وكالعادة سارع بعض الناس لاستغلال الآخرين · فقرروا منافسة كبارى الحكومة بكبارى قطاع خاص · وهكذا سارعوا بشراء عدد من القوارب المستعملة والمتواضعة وحولوها الى معديات كانت تعبر النهر من تحت الكوبرى ، وتحمل الناس وامتعتهم وتنقلهم مقابل رسم قدره مليم واحد فقط ·

ايامها كانت امبابة منطقة ريفية تنقل للقاهرة حاجتها من الخضروات والبيض والسمن ، وكان يسكنها كثيرون ترتبط مصالحهم بالدينة الأم ، وهكذا ازدحمت المعديات وراجت سوقها • ولم تهتم مصلحة السكة الحديد ، التي كانت تحصل على رسم المليمين ، بهذه المنافسة التي شنها القطاع الخاص • فقد كان مناك كثيرون يمرون على الكويرى ويدفعون الرسم المقرد

وحدث فى اكتوبر ۱۸۹۲ ان كانت احدى المعديات تمر تحت الكوبرى ، وكانت تحمل ستين فلاحا باحمالهم وهمومهم وبخير الريف الذى ذهبوا يتاجرون به فى المدينة الواسعة ، وبعد أن قبض صاحبها سنين مليما رسم المرور بدأ رحلته الى الضفة الأخرى النهر وفى وسطه تماما ناءت المعدية بمن تحملهم وانقلبت فى النهر فلم ينجو من ركابها سوى سبعة فقط وغرق الباقون فى النهر وثارت الصحف ونددت بمصلحة السكة الحديد التى تريد أن تكسب حتى من الكبارى وتساءلت عن مبرر الرسم الذى تحصله وماذا يضيف الى ميزانيتها وحملتها مسئولية ضياع حياة هؤلاء الفقراء واذ لو لم يكن الرسم فوق احتمال الناس والم القوا انفسهم بين براثن هذه الكبارى غير الحكومية ولما ضاءوا بلا ثمن في المكومية ولما ضاءوا بلا ثمن في المكومية والما في المناورة المناورة

واثمرت الحملة ثمرتها ٠٠ فبعد سنة أشهر صدر أمر عال من الخديو « عباس حلمى الثانى » بالغاء رسوم المروير على الكبارى في جميع أنحاء القطر المصرى ٠٠ وأفلست كبارى القطاع الخاص ٠

## شيخ الحارة والامبريالية

كان عمره قصيرا كعمر الزهور لكنه كان عميقا وضاربا في الجذور ككل الأشجار المعمرة ، ترك في حياة هذا الشعب أثرا لا تمحوه الأيام ، وصنع معجزة حقيقية ،

جنود مجهولون لا يعرفهم أحد ساندوه ، صدوا عنه حراب دولة كبرى ، كان يحاربها بلا سلاح ۱۰ لا يملك الا مقالات يكتبها وقصائد من الشعر وخطبا بليغة ، ومجهودا مضنيا في عواصم العالم ، ووعيا سياسيا عظيما يؤكد ذكاء شعبه وقدرته المفائقة على التقاط الخط الصحيح في أكثر السنوات ظلما وظلاما ٠

واحد من هؤلاء الذين ساندوه اسمه « الشيخ محمد زايد » وظيفته : شيخ احدى حارات حى الخليفة في قاهرة عام ١٨٩٦ .

'أيامها كان « مصطفى كامل » فى أوربا يشن الغارة على الاحتلال ، وفكر المحتلون فى وسيلة يحاربونه بها ، فهداهم تفكيرهم الى تجنيده فى الجيش ، وكان الجيش آنذاك تحت سيطرة الانجليز ، يأتمر بأمرهم و وتجنيد « مصطفى كامل » وسيلة لمضربه فى الصميم يمنعه من العمل السياسى من جهة ، ويضعه تحت المرة أعدائه من المضباط الانجليز من جهة أخرى و

وأوعن « رئيس مجلس القرعة » التي مأمور قسم الخليفة أن يعمل كل ما في وسعه لتبليغ اعلان اقتراع « مصطفى كامل » لأحد أفراد عائلته ، حتى اذا مضت ثلاثة أشهر على هذا الاعلان يكون اقتراعه واجبا كما تقتضيه القوانين ، وسلم الاعلان بالفعل للشيخ « محمد زايد » ... شيخ الحارة ... بين الاعلانات الأخرى ، ولأن الشيخ لا يعرف شيئا عن المكيدة ، فقد توجه الي منزل « مصطفى كامل » وسأل عنه أحد الخدم فقال له أنه في أوربا ، وحفظ الشيخ الاعلان في جيبه اعتمادا على قرب حضوره ليسلمه له بنفسه .

ومضت الشهور الثلاثة ، وعاد « مصطفى كامل » ليقاجأ بدعوة تطلبه للمثول أمام مجلس القرعة العسكرية لحلول موعد تجنيده لأنه لم يبد أقل معارضة بعد الاعلان الذي أرسل اليه ٠

وانهمك مصطفى كامل فى دراسة قوانين القرعة ، فوجد أنه يجب عند عملية الاقتراع بأى قسم ، اعلان ذلك بالوقائع المصرية ، وتعليق أسماء المقترعين بلوحة فى القسم التابعين لمه ، وارسال اعلان خاص لكل مقترع ، أو لمن لهم به أية علاقة من أهله أو من خدمه ،

بمقتضى ذلك كانت شهادة شيخ المحارة هى الفيصل فى الموضوع ، ولهذا استدعاه « مصطفى كامل » وشرح له الموقف ، وطلب منه أن يشهد بما اذا كان قد سلم اعلان اقتراعه لأحد من أهله ، وهل علقت أسماء المقترعين فى قسم المخليفة ، فقال له شيخ المحارة على الفور :

سما حصل شيء من هذا ٠

وتحمس لأن تكون شهادته مكتوبة ، وكتبها بالفعل •

وتوجه « مصطفى كامل » الى مجلس القرعة ، وقدم الشهادة التى كتبها شيخ الحارة ، ولما رفضها رئيس المجلس بحجة ورودها بعد الميعاد ، تركه « مصطفى كامل » قائلاً:

ــ افعل ما شئت ٠

فى اليوم التالى صدرت جريدة « الجورنال اجبسيان » المسائية فى الصباح خصيصا لتشرح المسألة ، وطيرت وكالة « مافاس » النبأ الى انحاء أوربا ، وقامت القيامة ٠

وهكذا أفشل شيخ الحارة مؤامرة الامبريالية العالمية .

#### باللو في قصر أفندينا

كان افندينا « عياس حلمى المثاني » يهوى حفلات الرقص الأوربى ، وكانت تعرف أيامها بحفلات ( الباللو ) وهى كلمة ايطالية بمعنى حفلة راقصة ·

وكان أفندينا أخصائيا عظيما في مسألة « المباللو » هذه • بمعنى أنه كان نصابا ومحتالا ببيع الرتب والنياشين ، ويسرق ايراد الأوقاف ، وكان شرها للمال بشكل مرعب ، وقد أحرج شرهه هذا كل القوى الوطنية التي تحالفت معه في تلك المرحلة بسبب موقفه المعادى من الاستعمار ، والذين كانوا يخجلون عندما كان اللورد كرومر - ممثل الاحتلال الانجليزى - يشهر بالخديو لأنه يسرق استحقاق مصروين فقراء في وقف خيرى يتنظر عليه ، ويسرح مجموعة من السماسرة يعلنون في كل مكان عن أسعار البيكوية والباشوية حتى فقدت الألقاب الرفيعة قيمتها أيامها من فرط ما عرضت للبيع وسماسرته للتعاقد على كل ما كان يمارسه من باللو ،

وحدث مرة فى عام ١٨٩٦ أن كادت احدى حفىلات « الباللو » التى القامها أفندينا أن تقشل بسبب حادث خارج عن ارادته ·

ففى ١٢ فبراير من ذلك العام ، دعا الخديو الى حفلة كبرى من هذا النوع ، وامتلأ قصر عابدين بالدعويين والدعوات من زهرات الجاليات الأوربية ، وكان من بين المدعويين « عثمان بك مرتضى » سكرتير نظارة الحقانية ، ويبدو أن « عثمان بك » قد أفرط فى الشرب ، فقد فوجى ، به المدعوون يتقيأ على مشهد من كل أزهار وزهرات « الباللو » ، وعندما أحاط به البعض مشفقا عليه ليساعده على أمره ، فوجئوا به يقوم فيتبول علنا فى قاعة الرقص الفخمة ، ويحولها الى مرحاض عمومى ،

وغضب الخديو غضبا شديدا وطلب من وزيره أن يأمره بالاستقالة من وظيفته ، ويالفعل استقال وقبلت الاستقالة ، ولكثرة خصومه فقد أخذوا يغرون المحديو بالانتقام منه ، لا بنفيه ولكن بابقائه في القاهرة ، وفي وزارة الحقانية ، مع تخفيض درجته الى وكيل أقلام بعد أن كان ناظرا للاقلام •

وعندما شاعت الحكاية في الشارع ضرب المصريون كفا بكف ودهشوا من غضب البخديو على رجل قال رأيه الحقيقي في هذا الباللو الذي يحدث في قصر أفندينا •

## الانشاء وليس الثورة

فى عام ١٨٨٩ التحق « احمد لطفى السيد » بمدرسة الحقوق التى كانت وقتذاك مزيجا من كليتى الحقوق والآداب ، اذ كان طلبتها يدرسون فيها الى جانب العلوم القانونية ، علوما أدبية كالنحو والمصرف وآداب اللغة ، وتفسير القرآن ، وآداب البحث والمناظرة والمنطق .

وخلال فترة دراسته كان « لطفى السيد » يكتب فى الصحف ، ويعاون « المؤيد » فى ترجمة تلغرافاتها الخارجية ، ويهتم بالقراءة فى الفلسفة والتبشير بالآراء الديمقراطية ، ويثير مناقشات فى ذلك كله وسط زملائه من طلبة المدرسة ، وقد أنشأ وهو طالب « مجلة التشريع » وخصصها للتبشير بالآراء الليبرالية فى اصدار القوانين ، ملحا – ومطالبا – بأن تكون تعبيرا عن الأمة وليس عن الحكومة ،

وكان السبب المباشر في اصدار هذه المجلة حوارا دار بينه وبين « الامام محمد عبده » الذي كان عضوا في لجنة امتحان العلوم العربية المقررة على طلاب مدرسة الحقوق ، ففي امتحان السنة الثالثة طلب الامام من الطلبة أن يكتبوا موضوع انشاء عن « حق الحكومة في معاقبة الجاني » وتناول « لطفى السيد » في اجابته ، عرضا لكل المذاهب التي كتبها علماء الجنايات في هذا الموضوع ، والشروح التي قدموها لمواد قانون العقوبات ، ونقد كل هذه المذاهب ورفضها لأنه كان من المتأثرين بآراء « روسو » عن العقد الاجتماعي ، وهو ما دفعه الى القول في اجابته بأنه ليس لأي حكومة العقد الحق في معاقبة أي جان مهما فعل ، فالحكومة الصرية وقتها نشأت بالقوة ، وليس من خلال عقد اجتماعي وقعه الحاكمون والحكومون والمحكومون وال

وعندما خرج « لمطفى » من الامتحان أخذ يقارن اجابته باجابة زميله « محمود عبد المقار » ، الذى ما أن عرف ما كتبه « لمطفى » حتى أخذ يضرب كفا بكف ، مؤكدا له أنه سيأخذ صفرا مكعبا على هذا الجواب ويؤنبه على فلسفته التى ستذهب به فى داهية ،

وأثارت كلمات محمود عبد المغفار القلق في نفس لطفي السيد ، وبات متأكدا من سقوطه ، ودخل الامتحان الشفهي بهذه الروح ، وما أن جلس أمام اللجنة التي كانت تضم المشايخ : محمد عبده وحسن الطويل وعبد الكريم سلمان حتى قال له الأستاذ الامام :

ـ لقد صحخت لك اجابتك في التحريري ، وأعطيتك أعلى درجة ٠٠ لا على ثورتك على الحكومات ولكن على الانشاء ٠

وخرج لطفى المسيد لينشىء مجلة « التشريع » محاولا أن يأخذ بها أعلى درجة فى الثورة ، وليس فى الانشاء ·

# مجلس الأنس الهني

فى يونيو ١٨٨٧ وقعت مذبحة الاسكندرية الشهيرة أثناء الثورة العرابية ، وكان بطل هذه المذبحة هو عمر لطفى محافظ الاسكندرية آنذاك الذى تآمر مع المخديو توفيق ضد عرابي ، وبعد الاحتلال أصبح عمر لطفى وزيرا للحربية ، ثم عين رئيسا لمجلس « شورى القوانين » وكان هذا المجلس مؤسسة صورية أنشأها الاحتلال بديلا للمجلس النيابى الديمقراطى والوطنى الذى عاش فترة قصيرة أيام الثورة العرابية ،

وكانت روح السخرية والتجريح قد انتشرت بعد هزيمة الثورة العرابية ، وتبع هذا صدور أكثر من عشرين صحيفة ومجلة هزلية كانت تسخر من الاحتلال وعملائه ومؤسساته وخاصة مجلس الشورى ·

وفى عام ١٩٠٠ نشرت مجلة « الخلاعة » هذه الفقرة تسخر فيها من مجلس الشورى ورئيسه وأعضائه وقالت :

- أنه في يوم زى وش الأبعد ، أنا محضر محكمة « هزياون » ، قد انتقلت الى محل اقامة رئيس مجلس الأنس الهني الشهير باسم شورى القوانين ، وأعلنته أن يدفع للطالب ، اللي هو أنا ، مبلغ وقدره خمسين حمار حصاوى ، وفاء للحكم الصادر ضده ، في جلسة يوم ماطلعتلوش شمس ، ولما زمجر وبرطم ، وتمتم وطمطم ، أوقعت الحجز على المنقولات الآتية :

عدد ٦ لسان انجلیزی مزرکش بالذهب الابریزی ، طول شیر ونصف ، مسحوب علی الوطنیین ولا الضالین ، عدد ٢٥ عضو خشب لطزان منجدین بالسلك وعلی كل منهم مخدة ولحافین علیهم العین ، عدد ١٨ بطانیة محلاوی وبر النعام ، یتغطی بها المجلس عندما ینام ، مقاس ٣٠ قلم فی ستین داهیة ، عدد ١٥ شلوت عثمانلی بالترتر ، عدد ٣٠ عفریت انجلیزی راكبین علی انفاس الأعضاء وحاطین مناخیرهم فی الأرض بعد ما كانت فی السما ، وحدد لبیع هذه الأصناف یوم ماناكل العیش الحاف ، فعلی راغب الشراء الحضور بدون دستور ،

وامل مصر ـ كما يقول ابن اياس ـ لا يطاقون من السنتهم اذا أطلقوها في حق الناس .

## الأقباط في الأزهر

تدعمت العلاقات بين الأقباط والمسلمين في مصر، في فترات مختلفة من التاريخ ٠٠ الى درجة أن شملت هذه العلاقات كافة مجالات الحياة دون عقد أو حساسيات ٠

وعلى مشارف القرن الماضى ، كان الأقباط يتلقون تعليمهم على يد علماء من المسلمين ، فيتعلمون عليهم الأدب والنحو والمنطق ، بل ان عددا من كبار أدباء الأقباط وشعرائهم قد تعلموا فى الأزهر الشريف ، ومن هؤلاء « ميخائيل عبد المسيد » صاحب جريدة « الوطن » ورئيس تحريرها ، الذى كان يهتم بانباء تردد الأقباط على الأزهر وشجعهم على أن يدفعوا أبناءهم اليه ليتلقوا العلوم المنطقية والشرعية ، وقالت الجريدة فى خبر نشرته عام ١٩١٤ أن هناك عددا كبيرا من الأقباط يترددون على حلقات الدروس المختصة بعلوم المنقول والمعقول فى الأزهر ، وقالت ان بعضهم قد برع فيما تلقوه من دروس المنطق والمدو والصرف ،

ومن المعروف أن المذهب المحنفى يجيز تلقى أهل الذمة لعلوم المسلمين وفى معاهدهم ، ومن هذا تلقى عدد كبير من الأقباط العلم فى الأزهر ، الى الدرجة التى استمر فيها ميخائيل عبد السبيد يدرس فيه وانتقل الى دار العلوم ليدرس لطلبتها ، وقد درس به أيضا تادرس وهبى ، وهو من أشهر شعراء الأقباط ، وكان يحفظ القرآن ويفهمه ويكثر من الاقتباس منه فى خطبه وأحاديثه وكتاباته ، وكان يحفظ كذلك الأحاديث النبوية ،

وفى عام ١٩٠٢ ظهر وجه فرنسيس العتر ، فى مجلس الشيخ محمد عبده ، وكان المشيخ يحبه ويقربه ويرحب به ، ويتيح له فرضة للاشتراك فى المناقشات الأدبية والفقهية ٠

وكان بعض الأقباط يلتحقون للدراسة بالأزهر بأسماء اسلامية ، ومنهم جندى ابراهيم ، وهو صحفى مشهور ، وقد درس بالأزهر تحت اسم الشيخ « ابراهيم الجندى » •

ومن أشهر الساسة الأقباط الذين تأثروا بالثقافة الاسلامية ، مكرم عبيد الذى كان يستخدم أسلوب القرآن الجزل في خطبه واحاديثه ومقالاته ، وكان من أكثر الأقباط ـ ساسة وأدباء ـ قراءة للتراث الاسلامي ، وتأثرا به ·

# هالسو ۲۰ بوبی

قبى زمن الاحتلال الانجليزى لمصر ، كان كل شيء مصريا بالاسم ٠٠ انجليزيا بالفعل : على رأس كل وزارة وزير يحمل الجنسية المصرية ، يلبس طريوشا مصريا قوق رأس انجليزية التركيب بالانتماء أو الخوف ٠٠ وكان المخوف عادة هو وكيل الوزارة أو مستشارها الذي كان انجليزيا بالجنسية ، مهمته أن يعقل لسان أي وزير لئلا يصاب بنوبة طارئة من الوطنية أو على الأقل من احترام الذات ٠

أيامها كان لوكيل وزارة الزراعة الانجليزى كلبا مدللا ، وكانت هوايته المدخول الى مكتب الوزير ومعه كلبه ، ويرغم أن الوزير كان يتضايق من دخول الكلب الى مكتبه ، فانه كان يتحمل الاهانة صاغرا وخاصة أن الوكيل كان يفعل ذلك أمام الموظفين فيمر بردهات الوزارة ساحبا الكلب الى مكتب الوزير ٠٠ وحاول الوزير أن يظهر أمام موظفيه بمظهر الرجل القوى ، فقال لهم مرة :

ـ اننئ أحتج كل مرة على دخول الكلب مكتبى وأجبر الوكيل على ابقائه وراء السائر الموجود في الغرفة ·

وسمع موظف من دلاديا الانجليز هذه القصة ، فنقلها الى الوكيل الانجليزى ، الذى فتحت القصة الوصد أنها مكذوبة العظيم لا يعامل معاملة ممتازة تليق بكلب ممثل بريطانيا العظمى التى كان اقتصاد مصر كله تحت سيطرتها ، وينبغى لهذا أن يكون أهلها أقل من كلاب المحتلين ٠٠ وعلى الفور رسم الوكيل خطة لتأكيد هيبة كلبه ومكانته المتازة ٠ المحتلين مصر كله الفور رسم الوكيل خطة لتأكيد هيبة كلبه ومكانته المتازة ٠

فى اليوم المتالى دخل الوكيل الانجليزى الى مكتب الوزير ساحبا كلبه ، وانتحل الموظف الدلدول عذرا اتاح له ان يدخل مكتب الوزير ليعرض اوراقا ٠٠ وبينما انهمك الوزير فى توقيع الأوراق قام الوكيل الآحمر قازاح جانبا من

الأوراق ثم ضرب بيده الكلب فقفز على مكتب الوزير متربعا عليه ، ركان المنتظر ان يغضب الوزير او يتجهم وجهه أو يسكت ، وهو اضعف الايمان ، لكنه نسى أكاذيبه ، التى راح يروج بها لهيبته المصطنعة عن رفضه القوى لكلب الوكيل ، ونسى الموظف الذى طالما روى امامه هذه الأكاذيب ، وقام بوقار وانحنى على الكلب ، يداعبه قائلا :

ـ هالو بويي !

#### الكلب الانجليزي

ما اكثر ما تحمل الشعب المصرى من اذلال الاستعماريين وعنجهيتهم \*\*
فبعد اجهاض الثورة العرابية وقعت السلطة بالكامل فى يد انجلترا : كان
الوكيل الانجليزى لوزارة الزراعة على مشارف القرن يقتنى كلبا يدلله ويصر
على أن تكون له هيبته ومكانته التى يستمدها من جنسيته الانجليزية والتى
تجعله ــ رغم أنه مجرد كلب ــ فى مكانة أعلى من مكانة كل موظفى وزارة
الزراعة من المصربين \*

وكثيرا ما كان الوزير الانجليزى يستمرىء الكسل ولا يذهب الى الوزارة ويكتفى بالجلوس فى ثادى الجزيرة ، ويرسل الكلب وحده للوزارة ، ومعه عصاه فى فمه وقبعته فوق رأسه · ويصل الكلب الى مبنى الوزارة ويعرف طريقه الى مكتب سيده ، فيدخله ويضع العصا التى فى فمه على المكتب ويحتفظ بالقبعة على رأسه ·

في بعض الأيام كان الوكيل يصل بعد الكلب ، وفي أحيان أخرى كانت الجلسة في نادى الجزيرة تجتذبه فيظل ينتقل من ملعب الى ملعب ، ويظل الموظفون المصريون في وزارة الزراعة في مكاتبهم ، لا يجسرون على مغادرتها طالما أن السيد الكلب جالس في مكتب السيد الوكيل ، وحين يتنبه الوكيل الى الوقت ويغادر نادى الجزيرة ، ويصطحب كلبه الى الخارج ، كان الوزير المصرى يرفع سماعة تليفونه ويسال سكرتيره :

ـ هن الكلب نزل ؟

فاذا رد السكرتير بالايجاب اطمأن الوزير ، وغادر مكتبه وبعده باقى الموظفين المصربين من السكرتير العام الى أصغر كاتب !

## الفلاحون والفواتير

حتى الآن ما زالت بعض أحياء القاهرة تضم عمارات من اطرزة متعددة اسمها « عمارات المحديو » وكلها انشئت لحساب المحديو « عباس حلمى الثانى » ، الذى كان تاجرا ناجحا ومستثمرا عبقريا ، يعرف كيف يكسب القرش وكيف يحافظ على المليم ، فقد كان شرها فى قبض النقود بخيلا فى صرفها ، لدرجة أن زوجته الأوربية وصفته فقالت انه كان من النوع الذى لا يسرب الماء من بين أصابعه .

ويدأب شديد نمى الخديو الشاطر ثروته ، واستطاع بجهده أن يملك « تفتيش ادفينا » و « تفتيش الاسماعيلية » وكانت كلها أراض جرداء ، لكن مركز الخديو ومكانته وسلطة الدولة منحته فرصة دائمة لكى يجد فلاحين فقراء يقبلون العمل بأى أجر ، وغالبا بلا أجرر ، لكى يحيلوا الأراضى الصحراوية والملحة الى أرض خصبة يأكلون منها ما يعينهم على مجرد الوجود، ويكسب منها جلالته مايمكنه من السياحة في بلاد العالم والتمتع بكل خيراته وملذاته ، وبلغ من بخل جللته انه كان يرفض اعطاء الملابس القديمة للفقراء من أتباعه ، بل يأمر بتركيب بطانات ورقع جديدة لبعضها كي يلبسها ،

وكان يكثر من ترديد عبارة: اننى أعرف كيف أحافظ على المال ، ويبالغ فى الاهتمام بمشاريعه العمرانية والتجارية ، ويضع فى بداية كل عام ميزانية لمشروعاته المعمارية فى القاهرة ، وبمقتضى تخطيط طويل الأمد ، حرص على أن ينشىء فى كل عام عمارة ، حتى أصبح يملك أحياء بأكملها ، وكان يخرج فى بعض الليالى فى المساء متنكرا مع زوجته للاشراف على ما تم من البناء ، فيصعد أفندينا المسقالات ، ويتنقل فوقها بخفة مدهشة ، وكان اذا مر على عمارة أدرك عيوبها على الفور • ساعتها كان يصدر أوامره للمهندسين والمقاولين بما ينبغى عليهم عمله •

ولأن مال الكنزى للنزهى ، فان ما سفحه عباس باشا من دم الشعب المصرى ، كان يتبدد على يد بعض المحيطين به ، ومنهم زوجته الأوربية التى الدكت مدى بخل زوجها وكانت تتعامل معه بفهم نكى لسيكولوجية الرجل البخيل ، الذى يهتم عادة بالتفاصيل أكثر من اهتمامه بالكليات ، ويزعجه الميم اكثر مما يزعجه القرش ، فقد كان ينزعج بشدة اذا ما اشترت ـ وهما في باريس ـ زهورا بخمسة فرنكات ، ويسعد اذا ما اخذت الزهور بلا مقابل ، وسرعان ما ادرك أصحاب بيوت الأزياء بباريس اللعبة ، فأذا حط الركب الخديوى السعيد رحاله في بلد النور ، تقاطروا يعرضون ما لديهم من قبعات وفساتين وعطور ، وأهدوا الخديو وزوجته زهورا مجانية ، كان الخديو

يسعد لأنها بلا ثمن ، فلا يتنبه لما تطلبه الزوجة من ملابس ومهمات ، ولأن أصحاب محلات الأزياء كانوا خواجات من النوع الذي تمرس على نهب أموال الشعوب الفقيرة التي يبدها حكام شديدو السفاهة ، فقد الدركوا على الفور أن الخديوي من النوع الذي تزعجه المفردات أكثر مما يزعجه المجموع الكلي ، كان لا يهمه مثلا أن يدفع مائة ألف فرنك ثمن ملابس لزوجته ، ولكنه اذا قرأ في الفاتورة أن أحد الفساتين يساوى ٨٧٥ فرنكا فانه يرى أن هذه الفرنكات زيادة عن اللزوم ، وبالاتفاق مع الزوجة الأوربية الأصل كانوا يضعون أثمان الفردات دائما بالبنط الصغير جدا بحيث لا يراها الخديوي ٥٠ فيدفع الجموع الكلي دون ألم ، تاركا الشقاء للفلاحين الفقراء ، يصلحون له الأرض لتبددها عصابات الخواجات ٠

## المستشار بوند

عندما يدخل المحتلون من الباب تخرج كرامة الوطن من النافذة ، ذلك الستعمرين يعملون دائما بعقلية من لا يقبلون أن يمس أحد شخصيتهم •

فى بداية القرن كان « يحيى ابراهيم باشا » رئيسا لمحكمة الاستئناف ، وكان القاضى الانجليزى مستر بوند وكيلا لها ، وكالعادة أصبح الستر بوند هو الرجل الأول فى المحكمة .

وحدث أن خلا منصب أحد المستشارين ، وعلى عكس المتبع ، قامت السراى بترشيح خلف له من رجالها هو توفيق رفعت ، وثار « المستر بوند » لأن قى ذلك تعديا على اختصاصاته اذ كان هو الذى برشح المستشارين لكن مجلس الوزراء عين توفيق رفعت بضغط شديد من الخديو ، وأراد بوند أن يرد اللطمة فعين المستشار الجديد عضوا معه في دائرة النقض والابرام ليكون تحت رئاسته المباشرة وليتاح له أن يثبت تفوق جنسه الأنجليزى وسيطرته على كل عبيد الاحتلال من المصربين و

وكان توفيق رفعت يجهل كل هذه الضجة التى أثارها تعيينه ، وظن انه قوى لصلته بالسراى فأخذ يعمل بشكل طبيعى ، الى أن كلفه بوئد بكتابة حيثيات الحكم فى قضية هامة ، فكتبه مجتهدا ، وفوجىء فى اليوم التالى برئيس دائرة النقض يستدعيه ، ويناقشه مناقشة قانوئية خشنة ، فأخذ صوت المستر بوئد يعلو شنئا فشيئا ، وبدأت لهجته تحدد حتى امتعض رفعت وقال : ـ لا لزوم لهذه الحدة يا جناب الوكيل فالمسألة مسألة نصوص وتطبيق ، فلنعرض الخلاف على زملائنا أعضاء الدائرة ليقرروا أينا المخطىء وأينا المصيب .

وعز على الانجليزى المتفوق أن يكون رأيه محل نقاش ، فضرب مكتبه بقبضة يده وصاح :

#### ـ ان ما تقوله كلام مغفلين!

وثار توفيق رفعت وخرج يعلن انه سيستقيل اذا لم يعتذر له « المستر بوند » ، وكتب تقريرا بالحادثة الى ناظر الحقانية ، وأعلن أنه لن يجلس فى دائرة مستر بوند ، الا اذا قدم اليه اعتذارا كاملا صريحا أمام جميع مستشارى المحكمة مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية .

واجتمعت الجمعية العمومية لمستشارى محكمة الاستثناف ووقف المستشار الانجليزى لا ليعتذر ولكن ليقول بصلافة انه يقدر زميله توقيق رفعت كل التقدير و

وفتح المصريون أعينهم ذهولا، من عنجهية المستعمرين ، وهوان الذين يقبلون التعامل معهم .

#### يلاوى التساس

صدر أول قانون للمطبوعات في مصر عام ١٨٨٧ ، وفي أوج شهور الثورة العرابية ، والغريب أن هذا القانون كان يتضمن قيودا شديدة على حرية الرأى ، وفي حين كان المنتظر أن تتصدى له العناصر الديمقراطية التي قامت بالثورة وتمنع صدوره ، فقد كانت هي التي تحملت مسئولية اصداره وسط ظروف معقدة وبضغط عنيف من السراى ، وكانت أول صحيفة عطلت تطبيقا لهذا القانون هي ( الطائف ) جريدة الثورة التي كان يصررها عبد الله التديم •

بعد حوالى ربع قرن فكرت الحكومة في اصدار قانون جديد للمطبوعات يمنع نشر الدعوة الى الثورة ومعاداة الاحتلال ، وثارت الصحف ، واحتج السياسيون ، ووسط هذه الضجة كتب المحامي الكبير عزيز خاتكي مقالا

طريفا ، ذكر فيه المتصارعين بالمثل الشعبى الذي يقول « ان من رأى بلايا الناس تهون عليه بليته » ، فقال ان هناك لائحة للمطبوعات كان معمولا بها في تركيا على عهد ديكتاتورية السلطان عبد الحميد خان ، ونشر نصوص هذه اللائحة المضحكة ، وكانت من تسعة بنود ، تنص على « أن يحسن نشر كل ما يتعلق بصحة مولانا السلطان ، وتقدم حالة الزراعة والتجارة والصناعة في المالك الشاهانية ، والولايات العثمانية ، ولا يجوز تذييل الجرائد بقصص الا اذا وافقت الأخلاق ، وصادق عليها وزير المعارف العمومية ، ولاحتمال غلق الجريدة ، فجأة ، فانه لا يجوز نشر المقالات الطويلة التي تنتهى بكلمة «البقية تأتى » أو « البقية غدا ، كما لا يجوز ترك بياض أو وضع بياض نقط بين الكلمات منعا للظنون أو التأويلات » .

ونصت اللائحة على انه « لا يجوز الكلام على كبار الموظفين ، قاذا بلغ الجريدة أن أحدهم سرق أو اختلس فعليها أن تجتهد بستره قدر الامكان » ، ومنعت الملائحة منعا مطلقا نشر عرائض الأهالي والطوائف ، كما أنها منعت نشر حوادث الاعتداء الذي يقع على اشخاص الملوك في البلاد الأجنبية ، مهما كانت الظروف التي تقترن بالحادثة ، ولا يجوز الكلام على المظاهرات والثورات التي تحدث في الخارج ، لأنه ليس من حسن السياسة أن يعلم رعايانا المخلصون بوقوع مثل هذه الحوادث .

وفى ديوان السلطان العثمانى ، كان هناك موظف اسمه « المكتوبجى » ، مهمته أن يفحص ويراقب الصحف · وتطبيقا لبنود الملائحة جرى المكتوبجى على حذف كلمات مثل : ثورة وحرية ودستور وظِلم وحقوق الأمة ·

وحدث عندما بدأت ثورة اكتوبر ١٩١٧ الاشتراكية في روسيا ضد القيصرية ، أن عرضت أحدى الصحف على المكتوبجي خبرا عن الثورة ، فوجده يحوى كل الكلمات التي تحرمها اللائحة مثل ( الدستور والحرية والظلم والطغيان ) فشطبها جميعا ، ولم يبق من الخبر سوى سطر وأحد تشرته الصحيفة في اليوم التالي وكان نصه : « حدثت أمس مشاجرة في روسيا »!

وكان اطرف بند في لائحة المطبوعات العثمانية ، بندها الأخير الذي يقول : انه لا يجوز نشر هذه اللائحة في اعمدة الجرائد كي لا يندد بها أصحاب الأفكار المشوشة ·

على هذا كله علق « عزير خانكى » قائلا : أن من يعرف ألم المرض يقدر قيمة الصحة ، ولعله قصد أن يقول : أن من رأى بلاوى الناس هانت عليه بلوته ٠

## ويركو الآستانة

فى عام ١٩٥٥ - وبغد ثلاث سنوات من ثورة يوليو ـ دفعت مصر آخر قسطين من نصيبها فى ويركو الآستانة

وهذا والويركو والضريبة التي فرضها العثمانيون على مصر عندما سنقطت تخت سنابك السلطان العثماني سليم الأول في عام ١٥١٧ من فاصبحت ملزمة كواحدة من ولايات الامبراطورية العثمانية أن تدفع سنويا جزية للباب العالى • وكانت هذه الجزية مثار حروب وكروب بين أمراء الماليك والسلطنة العثمانية ، فبعد أن تدهورت سلطة العثمانيين ، وارتخت قبضتهم على مصر ، سارع أمراء الماليك بمنع الجزية ، ورد الباب العالى بتجريد حملات تأديب عسكرية على الماليك ، كانت تنتهى بدفعهم الويركو من جديد •

وكان مفروضا ان تسقط الجزية عن مصر بسقوط سيادة تركيا عليها ووضعها تحت الحماية البريطانية ، في ٥ نوفمبر ١٩١٤ ، فقد كانت تركيا تتقاضى تلك الجزية مقابل التزامها بحماية مصر والدفاع عنها عند اعتداء دولة اجنبية عليها ، ومقابل تمثيلها سياسيا في الخارج ، وهو ما انتهى كله باعلان الحماية ٠ الا أن الحكومة المصرية لم تلتفت الى هذا الأمر وظلت تدفع اقساط الدين يسبب تعهد سابق بدفعها ، وقعه الخديو توفيق ، غفر الله ما ارتكب من آثام في حق شعب مصر ٠

وما حدث هو أن تركيا في عام ١٨٩١ أرادت أن تستدين من بنك روتشيلد وأولاده في لندن وباريس مبلغا من المال تسدد به ديونا استحقت عليها وعجزت عن دفعها ، فقبل آل روتشيلد اقراض تركيا المال ، ولكنهم اشترطوا أن تتعهد مصر بأن تدفع أقساط هذا الدين خصما من الجزية المغروضة عليها ، وأصدر السلطان العثماني « عبد الحميد » أمره الى المخدو توفيق بذلك ، وأصدر هذا تعهدا على نفسه بأنه يقبل دفع مبلغ الراجب علينا وعلى خلفائنا – في الحال والاستقبال – دفعه الى الحكومة العثمانية » ، وزاد فقال : « على أن يدفع هذا المبلغ ذهبا » ، وأهمنل النص في تعهده على أن دفع الأقساط يكون معلقا على استحقاق الجزية ، واستمرأ السلطان العثماني اللعبة فاقترض من « آل روتشيلد » مبلغا آخر في عام السلطان العثماني اللعبة فاقترض من « آل روتشيلد » مبلغا آخر في عام ١٨٩٤ ، وأمر الخدبي عباس حلمي الثاني بالتعهد بدفعه ، وهكذا ارتفع القسط الذي تدفعه مصر للخواجات نيابة عن تركيا الى ٢٣٩ ألف جنيه القسط الذي تدفعه مصر للخواجات نيابة عن تركيا الى ٢٣٩ ألف جنيه القسط الذي تدفعه مصر للخواجات نيابة عن تركيا ، وحتى عام ١٩١٥ القسط الذي تدفعه مصر للخواجات نيابة عن تركيا ، وحتى عام ١٩١٥ القسط الذي تدفعه مصر للخواجات نيابة عن تركيا ، وحتى عام ١٩١٥ القسط الذي تدفعه مصر للخواجات نيابة عن تركيا ، وحتى عام ١٩١٥ القسط الذي تدفعت ١٤ مليون جنيه قيمة التعهدين ،

ورغم سقوط السيادة التركية ، فقد استمرت مصر في الدفع ثماني سنوات اخرى دفعت خلالها خمسة ملايين جنيه ، ثم تنبهت الحكومة لذلك في عام ١٩٢٤ – وبعد ثورة ١٩١٩ – فأصدر مجلس النواب قرارا بالكف عن دفع أي قسط لتركيا ، وقال « سعد رغلول » رئيس الوزراء في الجلس :

- ان مصر لن تدفع شيئا منذ الآن

ولأن « روتشيلد » خواجة ، وفي مصر وقتها محاكم مختلطة يلبس قضائها قبعات ، فانه بدلا من أن يعود الى تركيا مطالبا اياها بما استدانته منه ، سارع برقع دعوى أمام المحاكم المختلطة ، مطالبا بالزام مصر بأن تدفع الهم أقساط الدين من أولها الى آخرها ، وردت المحكومة بأن المحاكم المختلطة ليس من حقها أن تحكم في أعمال الحكومة التي تجريها بموجب سلطتها العامة ، ورفضت المحكمة دفع المحكومة ، وحكمت بالرامها بأن تدفع الى فروتشيلد ، جميع أقساط الدين التي تنتهى في عام ١٩٥٥ ه

وهكذا اجبر عدل الخواجات مصر على دفع ٢٣ مليونا من الجنيهات القترضتها تركيا من « آل روتشيلد » الكرام •

وذلك هو العدل عندما يلبس، قبعات !!!

# أداب العرش

كانت العلاقة بين « الامام محمد عيده » و « المحديو عباس حلمى » علاقة شديدة التعقيد ، تكشف بعض من فصولها عن عديد من الغزائب •

كان الأسلاخية مورأى أن هناك بعض الادارات الحكومية التي لا يستطيع المحتلون الاصلاخية ورأى أن هناك بعض الادارات الحكومية التي لا يستطيع المحتلون التدخل فيها ، بسبب صبغتها الدينية ، هي الأزهر والأوقاف والحاكم الشنعية ، ولذلك أشار على المحديو أن يبدأ باصلاح الأزهر ، وقدم له مذكرة بذلك ، وبدأ تعاون وثيق بين الاثنين في هذا الصدد سرعان ما انتهى الى خلاف في وجهة نظرهما الى الأمور .

ومن أهم اسباب الخلاف بينهما ، أن الخديو كان يتنظر على اوقاف اهلية وخيرية كثيرة ، بالاضافة الى تنظره على اوقاف اسرته ، وكانت حسابات كل هذه الأوقاف متداخلة ، وكان من ضروب الاصلاح التى اقترحها

الشيخ محمد عيده أن يفصل بين حسابات هذه النظارات جميعا ، وهو ما انتهى بتشديد الرقابة على الميزانية وخضوعها لرقابة المجلس الأعلى للاوقاف و واهتدى الخديو الى طريقة يتغلب بها على هذا القيد فاخترع نظاما للاستبدال ينص على أن تصلح وزارة الأوقاف وتعمر بعض أراضيها ثم تعرضها للبدل ، فيبادلها الخديو - بعدئذ - بمزارعه التى لا تساويها في القيمة ولا في الجودة بالطبع .

وحدث أن عرضت وزارة الأوقاف أرضا للبناء في الجيزة للمبادلة ، وتقدم خواجة يوناني اسمه « زوفوداكي » يطلب مبادلتها بأرض له في مشتهر وكان واضحا أن الموافقة على الصفقة غبن للوزارة ، اذ وصل الفرق بين السعرين الى ثلاثين الف جنيه ثبت بعدها أن هناك خمسين الف جنيه فرقا آخر نتج عن انقاص تقييم أرض الجيزة ، وزيادة مدعاة في قيمة أرض مشتهر ٠٠ والأنكي من هذا أن الخواجة « زوفوداكي » كان مجرد « قنطرة » يعمل لنقل الأرض بعد ذلك الى مولانا ٠

كان مولانا الخديو لصا ، لكن الأستاذ الامام كان له بالمرصاد ، فرفض الصفقة واغتاظ الخديو وأضافها الى كشف سيئات الامام ١٠ لكن الرجل لم يصمت ولم يكف عن التصدى لشره المخديو فى الاستيلاء على أوقاف المسلمين ٠

عشرات من تلك المحوادث انتهت بقطع الصلة بين الرجلين ٠٠ لكن المحديو كان صغيرا في خصومته ، فعندما مات الأستاذ الامام في عام ١٩٠٥ ، وسار « احمد شفيق باشا » رئيس ديوان المخديو في جنازته ، استفز هذا « عباس حلمي » فسمح أدب العرش له أن يعاتبه على ذلك قائلا :

ـ انها جنازة حارة والميت كلب •

ثم قال:

- يظهر أنك أردت أن تجامل رجلا مات ٠٠ وهو كما تعهده عدو الله ، وعدو المنهين ، وعدو المدين ، وعدو المعلمين ، وعدو المجاملة !!

## ادائة صاحب الحمارة ا

اراد الأستاذ « الامام محمد عبده » أن يسهل على المسلمين أمور دينهم ، فتعرض له البلطجية والأفاقون وأثاروا عليه الدنيا

ذات يوم وصل للاستاذ الامام - وكان مفتيا للديار المصرية - سؤال من بعض مسلمي « الترانسفال » يسألون عما اذا كان يحل لهم أن يلبسوا القبعة ، وأن يأكلوا من طعام أهل الكتاب ، وأن يؤدوا الصلاة خلف أى امام أيا كان مذهبه • وشرحوا له ظروفهم • اذ ازدحمت بلادهم بالأوربيين الوافدين ، واضطرتهم مطالب الرزق الى العمل معهم ومخالطتهم • وافتى علماؤهم بعدم جواز لبس القبعة أو مآكلتهم • • فابتدأ معظمهم يخالفون هذه الفتاوى بحكم ضرورات الحياة • • وانتهى الأمر بأن شق على المبشرين بالاسلام دعوة أهل البلاد - وهم وثنيون - للدخول في الاسلام وسهل الأمر على المبشرين بالاسارين البلاد المنان أخرى !

وافتى الأستاذ أهل « الترانسفال » بأن ذلك كله مباح لهم بحكم القرآن والسنة • وبرغم أن « المحديو عباس » وأتباعه كانوا جميعا يلبسون القبعات اذا سافروا الى أوربا ، ويأكلون فى المطاعم الأوربية ، وفى بيوت الأجانب ، الذين كانوا يشاركونهم الطعام فى الولائم الرسمية وغير الرسمية داخل القطر المصرى وخارجه • الا أنهم استغلوا الفتوى للتشهير بالامام الذى أراد أن يبسط للناس أمور دينهم ، وأن يلغى تناقضا وهميا بين الاسلام والحياة فى تلك البلاد المبدائية البعيدة • كان وراء هذه الحملة المحديو عباس الذى أم يغفر للاستاذ الامام أبدا أنه وقف ضد لصوصيته واتهمه بسرقة أموال السلمين •

وكعادة هذه الأنماط المنحطة من الناس ، فانها لم تهتم بالحوار الفقهى حول فتوى أصدرها امام لا ينكر أحد مكانته العلمية ، ولكنها نقلت المعركة الى مباذل الافتراء على أخلاق الرجل ، اذ كان قراء الصحف يجهلون أن الصور الفوتوغرافية يمكن تزويرها باتقان ، عن طريق ما يعرف (بالتروكاج) ، وهو دمج عدة صور فوتوغرافية في صورة واحدة ، وهكذا صدرت احسدى الجلات وفي صدرها صورة للاستاذ الامام في حلبة الرقص يخاصر فتاة أوربية ، وكلبها يعبث بأطراف جبته ، ورغم انه لم يكن من العادى أن تصحب فتاة كلبها في حفلة رقص ، فانهم لجأوا اليها مستغلين جهل الجمهور بفنون التصوير ،

وأثار نشر الصورة ضجة كبرى لأنها اتهام صريح للامام فى دينه وفى مكانته ، ولذلك سارع الامام برفع قضية ضد صاحب المجلة التى نشرتها ،

وكانت من مجلات الفكاهة والتشهير واسمها « ممارة منيتى » ، وأحيلت الصورة الى التحقيق ، وكشف خبراء التصوير تزييفها وصدر الحكم بادانة صاحب « الحمارة » وفضح المزورون ، وكادت المحاكمة تصل الى قصر القبة نفسه الذى دبرت فيه المؤامرة - لولا أن جهات التحقيق آثرت المستر و

## المفتى والخديو

الامام محمد عبده ـ كسياسى ـ نموذج للثائر الذى ندم على ثوريته كثيرا ، وكفر عنها طويلا ، لأنها كانت فوق طاقته ، ولأنه تورط فيها فوق قدرته ، وخلافا لنجوهره

كان منذ البداية معتدلا ، ايد حكومة رياض ( ١٨٨٠ م ) ، ودافع عنها برغم انها كانت حكومة الانجليز ، وكانت تنفذ سياستهم ضد ارادة الأمة ، وعندما تفجرت الثورة العرابية ، اخذ منها موقفا محافظا في البداية ، ثم نقدها ودعا للى الاعتدال ، وساند فكرة خروج الجيش من الحلية السياسية ، وعندما تازم الموقف ، وظهرت خيانة السراى واضحة ، لم يستطع ان يغالط ضميره أكثر مما فعل ، فانضم للثوار وساندهم وتحمل معهم كل المسئولية ،

ويتجهض المثورة ، ويسقط الجميع في يد الخديو والانجليز ، فيكون « محمد عيده » أول النادمين ، وفي سجنه يكتب قصيدة شهيرة يتبرأ فيها من كل شيء ، ويقضى ثلاث سنوات في منفاه ببيروت ، ثم يعود فيعلن توبته عن السياسة ويستعيذ بالله من اسم السياسة ومن فعل السياسة ومن « ساس ويسوس وسائس ومسوس » ، ويقرر أن يهب حياته للاصلاح والتعليم ، وهو يعلم جيدا أن الاصلاح في بلد محتل لا معنى له ، لأنه مجرد تزيين لواجهة البيت المخرب من المداخل .

ويدفعه موقفه ذاك الى صداقة اللورد كرومر ـ عميد الاحتلال فى مصنر ـ ويظاهره اللورد فى حملته على المخديو عباس ، الذى كان يسرق الأوقاف ، ويبيع النياشين ، بهدف تنحية الخديو الذى كان ـ برغم كل عيوبه ـ يؤيد الحركة الوطنية ، وتدور المعركة بين المفتى والخديو ، وتخرج صحيفة هزلية اسمها « حمارة منيتى » وفى صدرها صورة للامام محمد عبده ، مفتى

السلمين ، وهو يراقص بعض السيدات الافرنجيات ، ويثور الشعور العام ، وتشتد الحملة على الامام فيتقدم اللورد كرومر لمساندته (!!) ويعلن أن المفتى يزور احيانا دار الوكالة البريطانية ، وقد يحدث احيانا أن تشهد مجلسنا ليدى كرومر وبعض سيدات السفارة وليس في هذا شيء .

ويسرها المفتى فى نفسه للخديو حتى تأتى ذكرى الاحتفال بالعيد المئوى لجلوس « محمد على » على عرش مصر عام ١٩٠٥ ، فيشن الأستاذ الامام حملة ضارية على ملوك الأسرة العلوية ، ويعترض على الاحتفال بالذكرى فى رحاب الأزهر ، لأن المساجد هى بيوت الله ولا يجوز أن تسخر لاحياء ذكرى المحكام الظالمين ،

وفى النهاية يروق الجو بين المفتى والخديو ، فيكتب محمد عبده تأريخا للثورة العرابية ، هو اسوا ما كتب عنها على الاطلاق ٠٠ فقد أراد أن ينصف ذكرى توفيق والد عباس ، فلم يجد ما ينصفها به الا بالهجوم على العرابيين ، وتخطئة كل رأى قالوه ، وكل تصرف سلكوه ، وبذلك ترك الامام وثيقة تقدم نموذجا لذلك النمط الذى نجده كثيرا فى التاريخ : الثائر الذى ندم على ثوريته ٠٠ لأنها. كانت فوق طاقته ٠

# الراهب الشياعر

هذه واقعة تاريخية تحتاج الى تحقيق ٠٠ وربما يكشف تحقيقها عن كثير من الحقائق الخافية ٠ المواقعة رواها المرحوم « حافظ نجيب » فى الجزء الأول من اعترافاته التى مات ولم يكملها ، ولم يضع نقاطا على كثير من الحروف والوقائع الغامضة فيها ٠

ورد حافظ نجيب » مغامر مصرى شهير مات عام ١٩٤٦ ، عرفه الجيل الأسبق بمغامراته التى تحتاج الى خيال خصب لتصديقها ·

فى فترة من فترات حياته قرر « حافظ نجيب » أن يختفى من مطاردة البوليس له • وقرر لهذا السبب أن يدخل الدير ليترهبن رغم انه كان مسلما ! الى هنا والواقعة عادية : مغامر مطارد ، قرر أن يفر من مطارديه فاختار مكانا لا يخطر فى ظن من يطاردونه احتمال وجوده فيه • • خاصة انه كان مسلما •

لكن ما يدعو الى الدهشة أن حافظ نجيب يقول فى اعترافاته: أنه عرض الأمر على بعض المشتغلين بالسياسة من منشئى الحركة الوظنية فحبدوا رايه، وقال له أحدهم:

- يجوز أن يكون الدير وسيلة لذهابك الى الحبشة فى منصب مطران الحبشة ، وذلك البلد لا يزال مستقلا ومنصب المطران هناك منصب عظيم جدا واحترام الأحباش للجالس على كرسى المطرانية اعظم من اجلالهم للجالس على المعرش والعرش والعرب و

وقال الثاني وهو على فراش مرضه الأخير:

ـ وفى مقدور المطران المثقف ثقافة عالية أن ينشىء هناك جيشا يعلم ضباطه فى النمسا أو المانيا فيصير فى مقدوره اغتصاب السودان وانقاذ مصر من المحتلين ب

#### وقال الأول:

- هذا سر خطير فاحتفظ به لنفسك ، ولا تيسر لأى صديق معرفته •

وكان واضحا ان الرجلين اللذين يتكلم عنهما حافظ نجيب في مذكراته هما الزعيمين محمد فريد ومصطفى كامل ، ذلك أنه حدث بعد ذلك بشهور أن مات مصطفى كامل ، وكان حافظ نجيب وقتها قد دخل الدير ، وتسمى باسم « غبريال ابراهيم » فهزته الفاجعة فكتب قصيدة يرثى فيها الزعيم الشاب ، ورآها رئيس الدير فعرضها على بعض أصدقائه معجبا بها ، فاقترحوا عليه ارسالها الى احدى الصحف ، وأثار نشرها ضجة كبرى ، اذ دارت مناقشات حول صحة تصرفه ، فالرهبنة تقتضى اعتزال العالم ، لذلك أدين تصرف الراهب غبريال ابراهيم ، بينما رأى آخرون ان ذلك عمل طيب يقتضى ارسال الراهب الى أثينا ليدرس اللاهوت ،

وغضب البطريرك كيرلس الخامس بشدة \_ وكان من رجال الكنيسة المتشددين \_ واستدعى الراهب غبريال ابراهيم ، وبدلا من أن يتجه لمقابلته على الفور ذهب الى منزل الزعيم محمد فريد ، فاستاء لقصده اليه ، وأنبه في غضب بسبب نشره قصائده في الصحف وقال له :

الناس ، ولتصل من الدير المهدف الذي تهدف اليه ٠٠ وطرده شر طردة ٠ ولنصل من الدير الى الهدف الذي تهدف اليه ١٠٠ وطرده شر طردة ٠

والوقائع التى يرويها حافظ نجيب لو صحت لكشفت عن تفكير يستحق الدراسة والتأمل والبحث فى تاريخ تلك المرحلة • فما أكثر علامات الاستفهام التى تطرحها قصته • •

اذ ما هى العلاقة التى يمكن أن تنشأ بين مغامر مثل حافظ نجيب ، أتهم في عشرات من قضايا النصب والتبديد وبين زعيمين كمحمد فريد ومصطفى كامل ؟

وما هو تحديدا الدور الذي ارادا له أن يقوم به خلال تنكره في زي راهب ؟ ١٠٠ ولماذا كانا يفكران بمناوأة انجلترا في السودان عن طريق الحيشة ٠٠٠ ؟

بعض علامات الاستفهام الغامضة ٠٠ التي يتركها التاريخ عادة معلقة!

# السياسة كل شيء

كان موقف « مصطفى كامل » من قضية زواج « الشيخ على يوسف » واحدا من مواقفه التى حيرت المؤرخين ، أذ وقف الزعيم الشاب فى صف خصوم الشيخ وكان اغلبهم من غلاة الرجعيين والمتخلفين •

وقضية زواج الشيخ على يوسف واحدة من أخطر القضايا الاجتماعية التى عاشتها مصر فى أوائل القرن ، أذ تقدم لخطبة أبنة الشيخ السادات ، وكان والدها من البيوت الكريمة المعروفة ببيوت الأشراف والمنتسبة للنبى (صلى أنه عليه وسلم) ، ورغم أنه وأفق ألا أنه تردد فى عقد الزواج • وعندما مل الشيخ من التسويف سارع بالاتفاق مع الفتاة نفسها وعقد قرائه عليها دون علم والدها •

واثار ما فعله على يوسف - وكان صحافيا مشهورا وصاحبا لجريدة المؤيد اكبر صحف زمانها - غضب الوالد الذى سلوع برفع قضية فى المحكمة الشرعية يطلب التفريق بين الزوجين على أساس عدم الكفاءة ، فهو شريف من نسل اشراف • في حين أن الشيخ على يوسف مجرد صحفى أو مجرنالجى ، يمتهن مهنة رديئة تطعن في أعراض الناس وتنشر الافك ، •

#### وانقسمت مصر كلها معسكرين:

٠٠ معسكر يؤيد الشيخ على يوسف ويقول ان الانسان بعمله وليس بحسبه ونسبه ويؤيد حق البنت الرشيدة في تزويج نفسها بنفسها .

• • ومعسكر يؤيد ، والد البنت ، ويقف مدافعا عن الأحساب والأنساب ، ويسخر من الشيخ الذى لم يحفظ وقاره وتصرف كالمراهقين حتى أنه حرض ابنة السادات على الخروج عن طاعة والدها •

وكان غريبا أن يقف زعيم وطنى متحرر ومعاد للاستعمار مثل « مصطفى كامل ، فى صف المعسكر الأخير ، وأن يدافع عن الأحساب والأنساب ، ورغم أنه هو نفسه كان ينتمى لأسرة صغيرة لم يعرف لها أحد تاريخا فى الجسب والنسب .

وقد وصل تعصب « مصطفى كامل » ضد الشيخ « على يوسف » الى الدرجة التى وبخ فيها الخدبو عباس حلمى الثانى بسبب مساندته لصاحب « المؤيد » فى موقفه وضغطه على القضاة لكى يحكموا لصالح الشيخ على يوسف ب توبيخا شديدا غضب منه الخديو • وعندما أيدت المحكمة الاستئنافية حكم أول درجة القاضى بالتفريق بين الزوجين ، كان « مصطفى كامل » فى برلين ، فسارع يرسل برقية الى صديقته مدام « جولييت آدم » يبشرها بنبأ الحكم ضد على يوسف ، وهكذا وقف « مصطفى كامل » فى القضية الاجتماعية موقفا مناقضا تمام التناقض لموقف المستنير غى القضية الاجتماعية موقفا مناقضا تمام التناقض لموقفه المستنير غى

لكن تفسير ذلك كله لم يكن عسيرا ب

كان « مصطفى كامل » من ناحية لا يريد أن يغضب الشعب أ الذى كان يجهد من أجل أن يجمع صفوفه فى حركة معادية للاحتلال الانجليزى ، وكان الشعب بحكم تقاليد للم تكن قد اهتزت بعد للمنتد الشيخ ، فرأى مصطفى كامل أن واجبه يفرض عليه ألا يصدم الشعب فيما يعتقده • • ومن ناحية أخرى فأنه كان ينقم على صاحب المؤيد لأنه انتقل من تأييد الحركة الوطنية الى تأييد الاحتلال ، لهذا وقف ضده ، وأثبت « مصطفى كامل » أنه يفهم أن « السياسة هى كل شيء » وإن العداء اللحتلال هو الحك الذي يقيس على أساسه كل مواقفه •

## مشاكل الاوتوبيس

لم تكن مصر تعرف - الى عام ١٩٠٦ - الأوتوبيس كوسيلة للمواصلات ، فحتى ذلك التاريخ كانت الوسائل الستخدمة للانتقال الداخلى ، هى الحمار والترام ، وعربات سوارس ، وهى عبارة عن ترام يجره حصان ، فضلا عن عربات الكارو وبعض السيارات الخاصة ٠

وفى عام ١٩٠٦ فكرت احدى الشركات فى تسيير قليل من سيارات الأوتوبيس فى المناطق التى لا يصلها الترام ، فسيرت اثنتين بين ميدان عابدين وباب الحديد ، وبين ميدانى السيدة زينب والقلعة ، بيد أن السيارات المستخدمة كانت من نمط قديم كثير الاهتزاز ، يصدر عنه صوت مزعج نتيجة سيرها بالجنازير ، وهو ما أدى الى فشل المشروع ،

وفكر « منصور شكور باشا » ، فى تسيير سيارات « أومنبوس ، لتنقل جمهور الركاب من مكان لآخر ، وأحضر لهذا الغرض سيارات من النوع الذى كان يستخدم فى فرنسا ، لكن نشوب الحرب العالمية الأولى أوقف المشروع ،

وعندما وضعت الحرب أوزارها في عام ١٩١٨ وبدأت السلطة العسكرية في بيع مخلفات الحرب اشترى « حسنين أقندى الصبان » عددا من السيارات القديمة ،، وعندما بدأت اضرابات عمال الترام ، وانقطعت المواصلات ، دفع بما اشتراه من سيارات الى العمل لتحل محل الترام ، وبانتهاء الاضرابات عادت السيارات الى مخازنها ،

بيد أن الاضرابات التى أثارها العمال عادت فتجددت وتكررت ، فعاد الصبان الى العمل ·

وفكر « سيد ياسين » ـ صاحب مصانع الزجاج الشهيرة ـ في نفس الفكرة • فبنى سيارات اتوبيس على شاسيه اللورى • وتعددت الشركات . وانتشرت سيارات الأوتوبيس في القاهرة ، ووضعت الدولة نظما لعملها ، وتعريفة للركوب ، وتعقدت العلاقات بين الشركات وعمالها وركاب سياراتها وبين الدولة •

وفى سنة ١٩٦٠ انتهى جزء من هذه المشاكل ، عندما أممت الدولة هذه الشركات وأنشأت مؤسسة النقل العام بالقاهرة ، وبدأت مشاكل أخرى ،

# كالم جسرايد

کانت حادثة دنشوای تجربة کشفت کل شیء وعرت الجمیع وفی مصر \_ کما فی کل بلاد العالم \_ کان هناك الذین یعیشون وقلویهم مع الوطن : مع مشاكله والامه ومآسیه ، وکان هناك الذین یمالئون القوی ، ویدافعون عن المستعمر ، ویسترزقون من وراء بیع ضمائرهم واقلامهم ، وکان هناك الذین لا ینتمون الا لأنفسهم ولا یبحثون الا عن السلامة ، لا یهمهم الوطن فی شیء ، ولا یشغلهم ما یجری فیه .

واذا جاز أن يتسامح الشعب في شيء ، فانه لا يسامح ولا يعرف المغفران اذا تعلق الأمر بمصالح الوطن ونضاله ضد الذين ينتهكون حريته الذلك فان الشعب لم يغفر أبدا لصحيفة وقفت موقفا محايدا أثناء ماساة دنشواي • فما بالك بالذين أيدوا المستعمرين فيما ارتكبوه من آثام في حق الفلاحين العزل •

منذ اللحظة الأولى للحادث أعلنت الصحف الوطنية موقفها بوضوح دندت « اللواء » و « الظاهر » و « المنبر » و « خيال الظل » بالحادث ، وهاجمت كرومر بشدة ، وهاجمت أيضا تصريحات الجنود البريطانيين ، وموقف المدعى العام المصرى « ابراهيم الهلباوى » الذى شاق الضحايا بلسانه المطويل ، وكشفت النقاب عن حقيقة الشهود الذين جلبتهم الحكومة ، وسخرت من عدالة بريطانيا العظمى ، عدالة تحضير المشانق قبل صدور الحكم ، واصدار الأحكام قبل اجراء المحاكمة ،

وعلى الجانب الآخر وقفت « المقطم » و « الوطن » و « مصر » تهاجم الفلاحين الأجلف الذين قتلوا ضابطا بريطانيا رقيق القلب كان فحسب يتسلى بصيد الحمام ، فأخطأ وقتل امرأة لا قيمة لها وحسرق جرنا تافه الشان •

وبين هؤلاء وهؤلاء وقفت « الهلال » موقف المحايد المتقرح ، وضنت صفحاتها التي لم تكن تخلو من شيء ابتداء من طحن البن الي طبخ الآرز ، الي وفاة أي ملك في العالم ، على حادثة دنشواي ولو حتى بسطور قليلة ، في حين توسعت في نشر كل شيء جرى في حفلة تكريم أقيمت لكرومر بدار الاوبرا الخديوية يوم ٤ مايو سنة ١٩٠٧ وبعد الحادث بعام ٠

واخذت « الأهرام » موقفا مضحكا ، فهى ثقف يوما بجانب الصحف الوطنية المخلصة ، ويوما تصبح محايدة ، واياما تظاهر المحتلين وتتعصب للمغتصبين •



في اليوم الأول علقت على الحادث آسفة على قتل ضابط من ضباط الاحتلال ، فقالت أن الفلاحين في دنشواي حملوا على الضابط حملة الهمج ، ثم انتقلت بعد تنفيذ الأحكام - بكل بشاعتها - لتطالب باصلاح نظام العمد باعتبار أن الحادث وقع ، لأسباب ليس من بينها همجية المحتلين وبريريتهم ، واصطيادهم للحمام والبشر ، وحرقهم للاجران ، ولكن لأن « العلة في العمد وحدهم ، لشدة جهلهم » • وفتح الله على « الأهرام » أخيرا فأعلنت رأيها الصريح • • وقالت : « أن أخراج الانجليز من مصر أمر يعتقد كل واحد منا الآن أنه ليس في حيز المستحيل ، فالباقي لنا أذا ، هو أن ننال حقوقنا فنشاطر الانجليز حكم بلادنا وتكون لنا كلمة بجانب كلمتهم » •

كان جرح دنشواى عميقا ينز حزنا ويستفز غضب كل انسان فى مصر ، لكن المحايدين والممالئين تركوا كل ذلك وكشفوا فى اللحظة المناسبة عن معدنهم ،

ولذلك لم يغفر لهم الشعب أبدا ما فعلوه ، فهو طيب وغفور ورحيم حقا ٠٠ لكنه لا ينسى من يبيعونه وقت الشدة لكى يأكلوا على موائد الجميع ٠٠ وحصن الشعب عقله من هذه الصحف الصفراء بجملته الماثورة «كلام جرايد» وهي جملة لا تنطبق على كل الصحف ٠٠ ولا كل الصحفيين ٠

#### حصان الخواجة

بعد حادث دنشهواى ، نشرت سلطات الاحتالل جوا من الارهاب والابتزاز ، فانتهزت المظروف التى نجم عنها الحادث ، والآثار التى ترتبت عليه ، لتهدد المصريين فى كل لحظة بتكراره وتكسب من ذلك أموالا ٠

 الى حصان مستر « اشتون » ، ووقف بجانبه وصهل عليه ، فجاويه الأخير بصهيل قوى تنبه له المستر « اشتون » ٠٠ فخرج من المنزل هاائجا وصائحا :

- هذه مشاكل جديدة مثل مشاكل دنشواى ١٠ أين صاحب الحصان ؟ اضبط يا عمدة ١٠ هاتوا الطبيب ليكشف على الحصان ربما كان يه داء معدد ١٠٠

وخرج المعمدة يهدىء من روع المستر « اشتون » ويلطف من حدته وغضبه بألفاظ المجاملة المعهودة ، وبعد وقت طويل ، انتهت المناقشة بأن أعلن المستر « اشتون » انه سيعرض حصانه على الطبيب ، فاذا أقر بأنه أضير ، فعلى صاحب المحصان المصرى أن يقدم له تعويضا يناسب المحال · وفي اليوم التالى عاد المفتش الانجليزى ليطالب بخمسة جنيهات تعويضا عما حدث ، بدعوى أن حصانه كان يسير به يوميا نحو ١٠ كيلو مترا ، فقلت قدرته الى خمسة عشر كيلو مترا فقط ، وبعد مساومات مضنية ارتفع فيها صوت المفتش مهددا غاضبا ، انتهت المناقشة بأن قبل « اشتون » أربعة جنيهات فقط ·

ونشرت الصحف الوطنية الحادث غاضبة • وروت « المؤيد » الواقعة بلهجة ساخرة ، واكدت المحتلين أنه من البديهي أن حصان محمد زيد أيس متعصبا دينيا وأنه ليس في صهيل الخيل حادث مكدر للأمن العام •

والغريب في الأمر ان الوكالة البريطانية قد سارعت من بضغط من الصحافة الوطنية ملتحقيق في الحادث ، فقدم « اشتون ، شهادة طبية من بيطرى انجليزى بأن الحصان اصيب ، وثبت أن الشهادة مزورة ، وحقق « مورلى بك ، مفتش الداخلية أوجه الحادث ، ورأى أن يتخذ اجراء يحفظ الكرامة الانجليزية فأمر برد البلغ لصاحبه ، ونقل مفتش الرى لنفس وظيفته بالغربية ،

## كلسوب الفقسراء

كان قد مضى على احتسلال مصر ما يقرب من عشرين علما ، عندما نشرت صحيفة « المؤيد ، خبر انشاء « نادى الفقراء » ، • وكانت الصحف وأيامها كانت الدعوة لانشاء النوادى عالية الصوت ، وكانت الصحف تمتلىء بين الحين والآخر بانباء انشاء ناد أو كلوب لبعض اصحاب المهن • •

وانتهز بعض أصحاب المزاج « التراجيكوميدى » الفرصة ، فأرسلوا للمؤيد يخطرونه بأنهم قرروا انشاء ناد للفقراء • وذكرت « المؤيد » في عدد ٣٠ أكتوبر ١٩٠٥ أن بعض فقراء الموظفين والمدرسين وكتبة البنوك ، قد أسسوا النادى • وجاء في لائحته أنه يقبل في عضويته كل من كان فقيرا خالى الوفاض ، نظيف الجيوب ، تعيسا منحوسا لا باب رزق له غير ما يعمل به ، على ألا يزيد مرتبه عن عشرة جنيهات شهريا يدفع منه اشتراكا لا يزيد عن خمسة قروش • • هذا اذا أسعفه الحظ وقام بدفعها •

وجاء في اللائحة أنه لا يقبل في عضوية النادى كل من اشتهر بالكذب والنصب ، لا حفاظا على الفضيلة ، ولكن لأن الكذب يجر على المسحابه دائما الفائدة ، أما النصب فهو يؤدى دائما للغنى ، وعلى هذا فان شرط العضوية ـ وهو الفقر ـ لا ينطبق على الكذابين والنصابين .

وكلوب « الفقراء » مؤسسة ديمقراطية ، والكلمة فيه ـ كما جاء في اللائحة ـ مباحة لصالح التعاسة والشقاء ، وينتخب الأعضاء مجلسا للادارة من اكثر الأعضاء شقاء وفقرا ، فاذا قدم العضو اربعة انذارات جاءته من الدائنين ، واربعة حجوزات جاءته من الحكومة ، اعتبر من الأعضاء المؤسسين ، فاذا جرده القضاء العادل مما يملك من منقولات ، عين في وظيفة مقتش للنادى ، فاذا طارد الدائنون عضوا الى باب الكلوب ، يرقى الى منصب الرئيس فورا ٠٠ وتسقط العضوية ، اذا أثرى العضو من ارث أو يانصيب فجائى ، أو بأى وسيلة غير منتظرة ، وعليه عندئذ أن ينسحب من التادى بهدوء ٠٠

وقد جاء فى هذا الاعلان الغريب أن على كل من يرغب فى الانضمام الى النادى أن يخابر سكرتيره العام « محمد » بالاسكندرية • وقد وعد أن يخابر طالبى العضوية لدفع الاشتراك الشهرى •

أيامها كانت مصر تحكم حكما غبيا ، وكانت الصحف حافلة بانباء الحجوزات ، وموظفى الرى الانجليز يرتشون ، وكثيرون يسرقون ، والجهاز الحكومى ملىء بالعناصر الطفيلية التى لا تعمل ولكن تتقاضى المرتبات العالية ، بينما يعيش صغار الموظفين فى فاقة ، وأصحاب رؤوس الأموال الانجليزية يستغلون للصريين فيعملون أشق الأعمال وينالون أقل الأجور .

فى وسط كل هذا نشرت المؤيد اقتراح « كلوب الفقراء » فبعث على الشفاه بسمة حزينة ·

## اللسورد والوزير

بعد بداية الحرب العالمية الأولى بقليل ، توفى « مصطفى فهمى باشا » ، الموحيد الذى تولى رئاسة الوزارة المصرية ثلاثة عشر عاما كاملة ، لأنه كان اطوع رؤساء الوزارات للاحتلال البريطانى •

جاء الى مصدر صغيرا من تركيا ، فتكفله أحد أخواله ، وأدخله المدرسة المحربية ، وبعد تخرجه عين ياورا « للخديو اسماعيل » ، وظل يترقى الى أن أصبح ناظرا للخاصة الخديوية ، ودخل الوزارة لأول مرة عام ١٨٨٠ ، وظل وزيرا في وزارة المثورة العرابية ـ وزارة البارودي ـ واستقال منها وانضم الى الخديو عندما طلب هذا من عرابي أن يكف عن المقاومة وأن يستسلم للغزاة •

وبعد الاحتلال تولى رئاسة الوزارة للمسرة الأولى في عام ١٨٩٠ ، واستقال منها بعد ثلاث سنوات ، ثم عاد في عام ١٨٩٠ ، ليظل رئيسا لها ثلاثة عشر عاما طويلة ، انتهت في عام ١٩٠٧ ، وذكرت جريدة « المؤيد ، في تبرير استمراره رئيسا للوزراء كل هذا الزمن غير المسبوق ، أن اللورد . كرومر حلف لمصطفى فهمى أن يبقى في رئاسة الوزراء ما دام حيا ٠٠ وما بقى اللوزد في مصر ٠٠

وعندما غادر اللورد مصر شبه مطرود ، بعد فاجعة دنشواى ، تحدث في حفل اقيم لتوديعه فذكر مصطفى فهمى بالخير ومبحه وقال :

ب سرانه من أعظم الذين التقيت بهم في حياتي لطفا وأكرمهم اخلاقا ، وأحسنهم مناقب •

وعرف اللورد، فاستحق أن يكون سامى المقام في عين اللورد لا في عين الآمة المصرية ، •

وبمجرد ذهاب كرومر ، طرد مصطفى فهمى من رئاسة الوزارة ، وأنعم عليه ملك الانجليز بنيشان الحمام من الدرجة الأولى اعترافا بخدماته ، ولأنه طوال ١٣ عاما رأس فيها الوزارة « أفاد بلاده وبريطانيا العظمى ، فأندة دائمة لا تزول » •

والمغريب في كل هذا أن « مضطفى فهمى » هو والد « صفية رُغلول » زوجة « سبعد رُغلول » التي اتخذت منذ الثورة ، موقفا وطنيا ، وكانت من طلائع المحركة النسائية المعادية للاستعمار ·

# المصرية الباهرة

كانت « نبوية موسى » أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا للثانوية العامة له مصر ، وكانت أول ناظرة وأول مفتشة مصرية عرفتها وزارة المعارف ، أذ كانت هذه الوظائف مقصورة على الانجليزيات •

وكان والدها في في المن اخوها طالبا بالدرسة الحربية ، فشغفت بالكتب التي كان يدرسها ، وطلبت منه أن يعلمها القراءة والكتابة ، وظلت مثابرة على الدراسة حتى تعلمت الكثير بمجهودها الشخصى ، وفي عام ١٩٠١ - وهي في الخامسة عشرة - فكرت في دخول المدرسة السنية فتقدمت سرا لامتحان النقل الى السنة الثالثة الابتدائية ، وقبلت بالمدرسة ، ويعد عامين تقدمت لامتحان الابتدائية بين ١١ فتاة و ٢٧٨٣ طالبا ، فنجحت وتفوقت وكان من الذين حصلوا معها على الابتدائية محمود النقراشي وعباس العقاد ٠

وفى القسم العالى بمدرسة السنية ، اكملت نبوية دراستها ، ولم يكن يدخل هذا القسم من الرجال ، سوى الشيخ « حمزة فتح الله » والشيخ شريف اللذين كانا يدرسان المطالبات اللغة العربية ، ولم يكن مسموحا لهما بالقاء الدرس دون حضور مدرسة مع الطالبات ، لضمان الحفاظ على التقاليد ، وتخرجت نبوية لتعين مدرسة بمرتب ستة جنيهات ، واكتشفت أن زملاءها من الدرسين المتخرجين من مدرسة المعلمين يحصلون على مرتب قدره عشرة جنيهات لأن مؤهلهم يوازى البكالوريا ، فرفعت لوزارة المعارف طلبا بذلك ، فأحدث ضجة كبرى لخروجها عن التقاليد المتبعة ، وحاول « المستر دتلوب » فأحدث ضجة كبرى لوزارة المعارف للقاليد المتبعة ، وحاول « المستر دتلوب » معها لم تفلح ، وأخيرا لم تجد النظارة بدا من اجابة طلب الفتاة ، واضطرت الى قبولها ضمن المتقدمين لامتحان البكالوريا سنة ١٩٠٧ ،

وقتها كان حصول بنت على البكالوريا حادثا جللا ، وقد خصصت وزارة المعارف لها قاعة خاصة لتمتحن فيها وحدها بالمدرسة السنية ، بينما كانت اللجنة العامة للبنين منعقدة في المدرسة الخديوية بدرب الجماميز ، ونشرت المصحف الخبر ، فتجمع الناس أمام المدرسة السنية ، ينتظرون خروج هذه الفتاة الغريبة التي تقدمت للحصول على المبكالوريا ، وعندما ظهرت النتيجة نجحت الفتاة المغامرة بتفوق ،

وتنقلت نبوية موسى فى الوظائف التعليمية بالمدارس الحكومية ، ثم قررت فجأة أن تخرج الى ميدان تشجع من خلاله الفتيات على التعليم ، فاستقالت من وظيفتها وأنشأت مدرسة ابتدائية للبنات بالاسكندرية ثم ثانية

بالقاهرة ، وثالثة تجمع بين الابتدائى والثانوى فى الاسكندرية أيضا ، وأمضت ما تبقى من عمرها تشجع على تعليم البنات ، وتبشر بمقولة واحدة ، هى أن المرأة تكون فاضلة بقدر ما تتعلم ، وتكون طاهرة بقدر ما تعمل ، وتضيف الى الحياة جهدها الخلاق .

وفى عام ١٩٥١ ماتت هنده المصرية الباهندرة التى حصلت على البكالوريا ، ومضت ٢١ عاما قبل أن تحصل مصرية أخرى على ما حصلت على عليه ، بعد أن قضت حياتها في محاولة لكي تحصل كل المصريات على البكالوريا وما هو أعلى منها •

## اضراب المستأجرين

فى عام ١٩٠٧ ارتفعت أجور المساكن حتى بلغت ٢٩ ضعفا عما كانت عليه فى عام ١٨٠٠ عند قدوم الحملة الفرنسية الى مصر ، واهتمت الصحف بيحث أصول الأزمة وجذورها ونشر شكاوى الناس من الغلاء وقلة المساكن ٠

كان عدد سكان القاهرة على زمن الحملة الفرنسية ٢٠٠ الف نسمة ، ارتفعوا في عام ١٩٠٧ الى ٥٨٠ الفا ، وكان عدد الأجانب فيها لا يتجاوز مئات فأصبحوا أكثر من ٤٠ ألفا ، وكانت القاعدة في مشكلة السكان أنه كلما زاد عدد الأجانب الأثرياء ، تغير النمط الاجتماعي للمدينة ، فأنشئت أحياء جديدة فاخرة يسكنها السادة ، وتركت الأحياء القديمة لأهل البلد ، يتمتعون بقدمها وتهالكها ، وكان الخديو اسماعيل أوفر حكام مصر اهتماما بتعمير القاهرة ، فهو الذي شق شارعي « كلوت بك ، و « محمد على » وباع ثمانية أفدنة من حديقة الأزبكية لتكون أرضا للبناء ،

وباعت الحكومة الأرض المحيطة بسراى الاسماعيلية منطقة ميدان التحرير وما حولها الآن مواشترطت على الشارى أن يبنى بيتا لا تقل قيمته عن الفي جنيه ، فضلا عن بيعها الأرض بسعر مرتفع هو نصف جنيه للمتر ، وفي عام ١٨٨٠ قسمت منطقة التوفيقية وبيعت بنفس الشروط ، وبسبب ارتفاع أثمان الأرض في هذه المناطق ، فقد اقتصر شراؤها على الأجانب الذين كانوا يملأون مصر كالوباء ، بينما وجه المصريون أنظارهم نحو أرض أرخص في الفجالة والظاهر والعباسية ،

وحتى عام ١٨٦٠ لم تكن القاهرة تعرف البيت المتعدد الطبقات ، اذ كان العتاد أن يبنى الانسان المنزل طبقة واحدة اسكناه مع عائلته أو لتأجيره ، وبتضاعف عدد السكان بدأت طبقات المسكن تتعدد ، وفى نفس العام بدأت القاهرة بالخروج من حدودها القديمة ، فامتدت غربا نحو بولاق حتى تجاوزت النيل من جهة الجيزة والجزيرة ، وشمالا نحو شبرا والعباسية وجنوبا نحو السيدة زينب ومصر القديمة ، وأخذ الأغنياء والمتوسطون من ذلك الحين يهجرون أواسط المدينة ويقيمون فى خارجها ، فأصبح كثير من المنازل داخل المدينة خاليا مهجورا ، وكثير منها هجرها أصحابها ليقيموا فى الضواحى ، القداء بالافرنج أو التماسا للهواء النقى ، وهكذا أصبحت قصور ومساكن للفقراء ، وأصبحت حدائقها عششا •

ولم يكن غلاء المساكن راجعا فى الحقيقة الى زيادة عدد السكان فقط ، بدليل أن أجور المساكن زادت ـ فى تلك الفترة ـ ٢٨ ضعفا ، بينما لم يزد عدد السكان عن خمسة أضعاف ، وهو ما يفسر ارتفاع الايجارات بالمضاربة على أرض البناء •

فى مواجهة ذلك حدث أطرف اضراب فى تاريخ مصر ، الا تجمع المستأجرون فى القاهرة والاسكندرية ، وشكلوا جمعية وأضربوا عن دفع ايجارات مساكنهم حتى تنخفض •

#### العاشيق

« مصطفى كامل » واحد من أنقى وأطهر عشاق مصر •

كان متصوفا تتوحد ذاته فى ذات المحبوب كما ينحو المتصوفة ، ولأن المحبوب « مصر » كان جريحا ، فان حبه كان حزينا · ومجموعة الرسائل التى كتبها للكاتبة الفرنسية « جولييت آدم » هى قصائد من « الشعر الصوفى » قبل أن تكون شيئا آخر ·

وفى هذه الرسائل ، كان يصف مصدر بانها « الموطن السيء الحظ والتعس الي آخر درجات التعاسة » ـ ويعتبر نفسه مثلها ـ « انى تعس الحظ

جدا ، ولا شيء في الوجود يسعد حالى ، ولم لا يكون تعسا ، وهو يشاهد \_\_ كما قال \_ « مشهدا من أفظع المشاهد هو سقوط وطنى »

ویوما بعد یوم تترکز تعاسته ، فالزمن یمر ، ومصر ما زالت محتلة ، د اننی حزین یا سیدتی ، فالیوم هو الذکری العشرین لهزیمة مصر ، وانی لأسال نفسنی حائرا : ما معنی الحیاة فی بلد محتل ؟ وماذا أفعل لکی یتحرر ؟ » •

وفى احدى الليالى كان بمكتبه بمبنى « اللواء » وكان فى مواجهته قصر عابدين ، حيث كان الخديو يحتفل يومها بعيد جلوسه على العرش ، وأصداء الموسيقى تتسلل الى غرفته ، وسحب ورقة وكتب لجولييت آدم :

ـ انهم يرقصون في قصر عابدين، وأنا الآن بعيدا عنهم أكتب لك ، وأسأل نفسى : هل من حق أمة مظلومة ومحتلة وذليلة أن تقيم أفراحا ؟

وعندما مات فى شرخ الشباب ، وصفه أمير الشعراء بأنه « صب مصن وشهيد عرامها » وخاطبه قائلا : « هذا ثرى مصر قنم بأمان » أما هو فكان قد كتب قبل هذا التاريخ بشهور :

- انى لا أرتاب فى أن انجلترا ستجلو يوما عن مصر، ولكن متى ؟ أاعيش ولو دقيقة واحدة بعد اعلان استقلال وطنى ؟!

وذهب قبل أن تتحقق أمنيته ٠٠

# بكتك بالدمع الهتون غوان

كانت جنازة « مصطفى كامل » ، هى أولى الجنازات الكبرى فى تاريخ مصر ، وقيما تلا ذلك من أعوام ، فان ما حدث يومها أثار دهشة كثيرين ، وبدا الشعب المصرى ـ أمام من لا يعرفونه ـ لغزا صعبا على الفهم ، وهو مها تجدد الاحساس به ، عند تشييع جنازة « سعد زغلول » ، وعند توديع « جمال عبد الناصر » •

وقد استخرج قاسم أمين من جنازة مصطفى كامل دلالتها المحقيقية ، فاعتبرها اعلانا « بمولود جديد خرج من أحشاء الأمة » ، هو الأمل الذي يبتسم في وجوهنا البائسة •

بدأت الجنازة من مبنى جريدة « اللواء » - وهى الآن مدرسة عابدين المواجهة لمبنى وزارة الداخلية - فسارت فى شارع نوبار ، ثم شريف ، وانحرفت يمينا الى شارع عدلى ، فميدان الأوبرا وميدان العتبة وشارع محمد على ، فميدان القلعة ، ومنه الى مدافن الامام الشافعى ، وصلى على الجثمان فى جامع قيسون ، وقدر عدد المشيعين بريع مليون مواطن ، ووصف أحد الصحفيين الأجانب هذا المشهد بقوله : ان شوارع القاهرة ، قد بدت كأنها مفروشة ببساط أحمر ، اشارة الى طرابيش المصريين الحمراء ،

ومن الظواهر التى لفتت الأنظار في جنازة مصطفى كامل ، خزوج المحجبات من النساء عن وقارهن في الحرن على الزعيم الشاب ، ومن المعروف أن خروج النساء عاريات الوجه ومحلولات الشعر كان من ظواهر الحزن الشديد ، وخاصة في عهد لم يكن قد عرف بعد خروج الرأة للعمل ، أو للدراسة ، ولم تألف شوارعه ظهورها سافرة ، والذين درسوا قصائد الرثاء التي قالها الشعراء بعد وفاة مصطفى كامل ، لاحظوا تلك الظاهرة ، وهزهم أن الحزن على الزعيم الشاب قد أخرج المستورات من نساء المصريين عن صوابهن ، فقال أمير الشعراء « احمد شوقى » في قصيدته :

شقت النظرك الجيوب عقائل وبكتك بالدمع الهتون غوان وقال شاعر القطرين خليل مطران:

مشت الخوادر حاسرات والأسى ملق على الأبصنار سترا أغدقا وقال حافظ ابراهيم معبرا عن المعنى نفسه :

كم ذات خدر يوم طاف بك الردي هتكت عليك حرائر الأستار سيفرت تودع أمية محمولة في النعش لا خبرا من الأخبار

كثيرون اتهموا مصطفى كامل بأنه كان رجعيا لأنه وقف ضد دعوة « قاسم أمين » لتحرير المرأة ، ولرفع الحجاب ، لكن الرجل الذى اتهم بهذه التهمة كان أول ميت تتحرر النساء في جنازته ،

## خفراء مصلحة الحضارة

« تيودور روزفلت » هو أول رئيس أمريكى يزور مصر وهو فى منصبه ، كان ذلك فى مارس ١٩١٠ ، وأثارت زيارته موجة من الهجوم والكراهية ، لأنه - كالعادة - هاجم حقوق الشعب المصرى ·

وكان « روزفلت » قد زار الخرطوم ، فألقى خطبة وقصة يمجد فيها الاحتلال الانجليزى لمصر والسودان ، ويدعو شعب البلدين للخضوع لحكمه ، ثم كرر دعوته تلك فى محاضرة ألقاها فى الجامعة المصرية ، قال فيها : ان مطالبة المصريين بالدستور والحكم الذاتى سابقة لأوانها ، لأن ذلك يتطلب زمنا طويلا ويتطلب أجيالا متعاقبة الى أن يصبحوا أهلا للحكم الدستورى ·

ولم يكتف الرئيس الأمريكي بذلك بل توجه من القاهرة الى لندن وخاطب الانجليز هناك قائلا:

ـ انكم لستم فقط خفراء على مصالحكم فى مصر ، بل خفراء على مصلحة الحضارة عموما ، فقد قدمتم لمصر أفضل حكومة رأتها منذ ألفى عام ، وربما أفضل حكومة رأتها منذ بدء التاريخ ·

ونصح الرئيس الأمريكى المستعمرين الانجليز أن يعاملوا المصريين بشدة لأن « مصلحة الحضارة تقضى أن تعامل الشعوب غير المتمدينة معاملة غير مألوفة عندنا ، ودعاهم الى أن يتذكروا أن معاملة الرفق واللين والضعف في مصر « يضر بأكثر مما تضر معاملة الشدة والظلم ، •

واثارت هذه التصريحات موجة نقد حادة ، وارسل « الرّعيم محمد فريد » الى « روزفلت » يحتج عليها ، ويحتج على ادارة الجامعة المصرية لأنها سمحت لروزفلت بالقاء محاضرة تتضمن طعنا في المصريين ، بل ومنحته في نهايتها درجة الدكتوراه · وعقد الحزب الوطني مؤتمرا في أحد مسارح شارع عماد الدين ، وخرج المجتمعون - بعد المؤتمر - في مظاهرة قادها محمد فريد الى فندق شبرد - حيث يقيم الرئيس الامريكي - فهتفوا بسقوطه ، وبحياة مصر والاستقلال والدستور ·

وتيودور روزفلت الذي أحدث هذه الأزمة هو سمى ـ وقريب الرئيس الأمريكي روزفلت الذي زار مصر أثناء الحرب الثانية ـ وهما الوحيدان من رؤساء الولايات المتحدة اللذان زارا مصر قبل عام ١٩٧٤ ٠

وما أشبه الليلة بالبارحة •

## يا ميت ٠٠ صباح الفيل

« ابراهیم ناصف الوردانی » هو أول قاتسل سیاسی فی تاریخ مصر العاصر •

فقى يوم بارد من فبراير ١٩١٠ ، أطلق الوردانى النار على بطرس غالى رئيس الوزراء فأرداه قتيلا ، واعترف بالجريمة ببساطة وقال انه فعل ذلك لأن بطرس غالى رأس المحكمة المخصوصة التى حكمت على ضحايا دنشواى ، فضلا عن أنه كان يحاول مد امتياز قناة السويس .

وكانت تلك اول واقعة قتل سياسى في تاريخ مصر المعاصر ٠

كان « المورداني » صيدليا ، تلقى تعليمه فى تركيا ثم ألمانيا ، وتأثر مناك بالأفكار الفوضوية المتطرفة ، وقد دافع عن نفسه فى التحقيق دفاعا سياسيا رائعا ، وتحمل مسئولية عمله ، وتركت الحادثة آثارا بالغة ، وأحدثت ضجة كبيرة ، ومع ذلك فقد كانت انذارا منع المتآمرين على مصلحة الشعب المصرى من مد امتياز القناة ،

وعندما تطوع « ابراهيم الهلباوى » للدفاع عن المتهم ، رفض الوردائى تطوعه ، وقال : أنا لا أقبل أن يدافع عنى جلاد دنشواى ، الذى طالب براس فلاحين أبرياء ليرضى المستعمرين ، ولكن الهلباوى بذل مجهودا خارقا حتى أقنعه بقبول تطوعه ، ويدأ « الهلباوى » دفاعه بقوله :

ـ ان بطرس باشا رجل يتقاضى كل سنة ألفا من المجنيهات ، ولو كان صائما لا يأكل ولا يشرب لما استطاع أن يترك أكثر من أربعين ألفا من الجنيهات ، لكن تركة بطرس غالى يا حضرات المستشارين قومت بأكثر من مليون من الجنيهات ٠٠ فمن أين جاء بهذا المال الوفير ؟

وبرغم حرارة دفاع الهلباوى ، فان القضية كانت معقدة ، ومن أغرب ما حدث فيها أن بعض زملاء الوردانى حاولوا تهريبه ، لكن ادارة السجن نقلته مصادفة الى زنزانة اخرى ، فلما نجحت المحاولة هرب آخر ·

وبسبب هذه القضية صدر تشريع خاص ، فقد قدم سبعة من المتهمين مع الوردانى بتهمة أنهم اتفقوا معه على الجريمة ، ولكن قانون الجنايات لم يكن يعاقب على المشاركة في التدبير والتخطيط فأفرج عنهم ، واستصدرت الحكومة تعديلا على القانون يعاقب بمقتضاه على الاتفاق الجنائى ٠٠ ما زال ساريا الى الآن ٠

وهو على درجات المشنقة ، قال الورداني : « أشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن الموت في سبيل الاستقلال آية من آيات الله ،

أما الشعب المصرى فقد صاغ فى الوردانى موالا جميلا مطلعه : عيا ميت صباح المفل على الوردائى » •

### سينما ايديال

اختفت « سينما ايديال ، كما اختفت كثير من ذكريات القاهرة ·

ويوما ، كانت أشهر دور السينما في العاصمة ، وذات مساء من يوليو المهام عقد فيها عمال الترام اجتماعا تاريخيا حضره أربعة آلاف منهم ليناقشوا أحوالهم ، ومعاملة الشركة البلجيكية لهم · وصاغوا مطالبهم في هذا الاجتماع ، فطالبوا الشركة أن تنشىء صندوقا ، يمول بالمساركة ، ويستثمر المال في مشروع تخصص ايراداته لاقراض العمال لمواجهة ظروف حياتهم التعيسة ، وطالبوا أيضا بانقاص ساعات العمل وبأن تعطى المشركة الملابس المصلحية للعمال بلا ثمن · · وأن تكون الرتبات شهرية لا يومية · · وأن يعطى المخدمة ·

What is

**(a)** 

وكما هو متوقع رفضت الشركة المطالب ، وفصلت ثلاثة من العمال الذين نظموا اجتماع سينما ايديال ووصل الأمر الى عطوفة رئيس النظار ، فوعد خيرا ونصح العمال بعدم الاعتصام ، واستدعى رئيس النظار المسئولين في الشركة واجتمع بهم في حضور ممثلين عن العمال ، وبعد أن توصل الطرفان الى اتفاق ، فوجىء العمال بالمسئولين عن الشركة يخرجون ليعلنوا رفض المطالب ، وببساطة قرر عمال الترام الاضراب ، وبدأوه بالفعل في رفض المطالب ، ونفذه ، د عمال الترام الاضراب ، وبدأوه بالفعل في الدارتها منشورا تطالب فيه العمال بالعودة الى العمل خلال ٢٤ ساعة ، ادارتها منشورا تطالب فيه العمال بالعودة الى العمل خلال ٢٤ ساعة ، والا اعتبروا مفصولين وعين آخرون بدلا عنهم ، ورفض العمال جميعا تهديد المشركة ، وقرروا استمرار الاضراب حتى تجاب مطالبهم ، وتمكنت الشركة من كسب عدد قليل منهم لا يتجاوز السبعين عاملا ،

وفى باب المحديد وبولاق والجيزة والعباسية ، ركب العمال عربات الكارو ، وحملوا صناديق لجمع التبرعات من الأهالى لمساعدتهم اذا قطعت الشركة مرتباتهم ٠٠ وسارع الناس يتبرعون ، ولأن الشركة كانت تخسر في اليوم ١٢٠٠ جنيه ، فقد أرادت أن تسير قاطراتها بواسطة العمال السبعين الذين ساندوها ، فتجمع المصريون أمام مخازن العباسية في خيمة أقاموها هناك ، ووضعوا كتلا من الحديد لمنع تسيير المركبات ، وجاء البوليس يقوده كونستبلات الانجليز وبدأ صدام عنيف ٠

ونجحت الشركة الخيرا في تسيير بعض المركبات · لكن الجمهور سرعان ما هاجمها هو والعمال ، وعاد تبادل اطلاق النار · وسقط كثير من الجرحى · واطلقت الصحف على ما حدث « مذبحة العباسية » ·

أيامها كانت مصر تعيش تحت ظل حكم بريطانى صريح ، وكان الرأسماليون الأجانب يسرقون عرق أبنائها فى المدن والريف وانهالت برقيات الاحتجاج من القرى ، وكتب أهالى دمنهور الى صحيفة « اللواء » يقولون : « العدل يندب حظه ، وملاك الرحمة ينتصر على ربوة الأهرام من اجراءات البوليس ازاء عمال الترام » وسخر أهالى طنطا من « باكستون بك » وكيل حكمدار البوليس وطالبوه بالاستقالة ، وطالبوا ناظر الداخلية « أن يعين بوليسا جديدا لمراقبة البوليس فى أعماله » •

ووجه العمال المضربون النداء الى عمال المرافق العامة لمساندتهم فى الضرابهم ، بالأضراب تأييدا لهم وتضامنا معهم ، ولبى النداء عمال ترام الاسكندرية .

كانت سنوات غريبة ، ملتهبة ، مرت كالعاصفة ، وجاء يوم ذهب فيه البلجيكيون من شركة الترام والانجليز من البوليس وذهبت أيضا المديال ٠٠ دنيا !

# دروس في النشــل

الكتاب قديم ٠٠ وككل قديم فيه عبرة ٠٠ وعنوانه « أسرار النشالين وما يتخذ لمكافحتهم » ، واسم المؤلف غريب وهو « الهيد كونستابل بورجزائو » الاسم ايطالى غالبا ، لكن الكتاب باللغة العربية ، ووظيفة المؤلف هى آخر ما يخطر على البال : كان ـ غفر الله له ونفعنا بعلمه ـ رئيس فرقة البوليس السرى المعينة لضبط النشالين بمحافظة مصر .

وقد يبدو غريبا أن يكون « الهيد بورجزاتو » رئيس فرقة في البوليس المصرى ، لكن اهداء الكتاب يدفع للضحك ٠٠ فهو مهدى الى حضرة صاحب السعادة الميرالاي « بيكر بك » وكيل حكمدار العاصمة ٠ في كل صفحة من الكتاب القديم مفاجأة مذهلة ، ففي المقدمة يقول « الهيد » أنه الف كتابه هذا « خدمة للانسانية » ، وخصوصا فلاحنا المسكين الذي هو مطمع السواد الأعظم من النشالين لأنهم يتوسمون فيه البلاهة وحسن النية لأنهم أكثر دهاء منه ٠

هذا هو « البورجزانو » الذي يعمل مع « بيكر » يقدم كتابا للفلاح ، وهو بالقطع رجل ذكى غاية في الذكاء ، لأنه يعود بعد سطرين من المقدمة ليقول ان سبب الأمراض الاجتماعية في جسد كل أمة هم « الموافدون عليها لافسادها ممن نينتهم بلادهم ولفظتهم أوطانهم وضاقت بهم مرافقهم فعاثوا في الأرض فسادا » والتجأوا الي وسائل البطش والقوة ، فسلبوا الناس الراحة ، وقضوا على سعادتهم ، وعكروا عليهم صفو حياتهم ، وشلبوا ما راق في أعينهم ، فهم مثل الذئاب الخاطفة ، لا هم لهم الا اسعاد أنفسهم باشقاء غيرهم •

وبالطبع فقد نسى « البورجزائو » أنه هو ورئيسه « بيكر » من هؤلاء « الوافدين عليها » للافساد وأن الجاليات الأجنبية التى حطت وحالها فى مصر سرعان ما اجتذبت - كما رصد دافيد لاندز بحق - أكثر فئات المجتمعات الاوربية انحطاطا ولا اخلاقية ، وأنه مع وفود رؤوس الأموال الأجنبية فى عهد اسماعيل ، وفد معها المغامرون والأفاقون ، وياتعات الهوى والبلطجية والنشالون .

يخاطب « المبورجزانو » القضاة ، متباكيا على الفلاح مطالبا اياهم أن ينظروا الى بساطته ، وأن يقدروا جهله الذى يدفعه الى الوقوع فى الشرك ، ويقول « فلو كان هذا الفلاح ممن أعطاهم الله بسطة من المعقل لأدرك وجود المجناة فى ذلك المكان ، أو فى الجهة التى ضربوا له فيها موعدا » \*

حنونا كان « البورجرانو » على الفلاح ، لذلك كان أمثاله من الأجانب يمرحون في القرى : يأتون فقراء ومشردين ، يجمعون الشروات بدأب ، ويحرصون على أن يقضوا على كل بسطة من العقل أعطاها الله للفلاح .

صفحات الكتاب كلها بعد ذلك عناوين واضحة · عن البلطجى ودهائه ومروقه من التهمة ، عن النواع النشل ومدارسه : النشل على الواقف ، والنشل بقطع الجيب ، ثم النشل بالطريقة الانجليزية ، والايطالية والفرنسية ، ونصف الكتاب بعد ذلك عن النشل بالطريقة الأمريكية ·

يتتبع المؤلف مدارس النشل · لكنه ينسى أن يجيب على سؤال واحد : \_ لماذا تبدأ مدارس النشل كلها بالحروف اللاتيتية ؟ صحيح · · لماذا ؟

# الحب بالعافية

مات مصطفى لطفى المنفلوطي في يوم هول ٠٠ ففي ذلك اليوم كان سعد زغلول في طريقه الى الاسكندرية ، عندما هاجمه شاب اطلق عليه بضع رصاصات اصابته في ذراعه ، وارتجت مصر لهول الحادث ، ولم يبق فيها صحيفة ولا ناد ولا تجمع ، الا وقد اقتصر همه على الاطمئنان على صحة زعيم الثورة سعد زغلول .

ووسط هذا الهول ، وفي نفس يوم المحادث ، مات المنفلوطي ٠٠ فلم يأخذ حقه من الحزن ، وقلت الدموع التي ذرفت عليه ، وهو الذي استنزف بأدبه الحزين دموعا كثيرة من أعين أجيال متتالية من المصريين ٠٠ وعندما رثاه أمير الشعراء احمد شوقي تنبه لهذه المأساة وقال في مطلع قصيدته:

اخترت يوم الهول يوم وداع ونعاك في عصف الرياح الناعي

وفى ثلاثية تجيب محفوظ يقول أحد الأبطال:

موت المنقلوطي وضياع المسودان ووفاة سيد درويش أسود أيام حياتنا ٠

وهكذا ارتبط المنفلوطي في وجدان الجيل الذي كان شابا في عشرينات القرن بمجموعة من العواطف المركبة بعضها بأحالم مجهضة - كضياع السودان بعد مقتل السردار - والآخر مزيج من الفرح والحزن والكبرياء الوطني ونشوة الطرب ، كانت تمثله موسيقي سيد درويش ، أما المنفلوطي نفسه فكان آخر صيحة في أدب الانشاء والخواطر ، حيث يجد الكاتب فرصة ليزخرف اللفظ ويوشى الفكرة ببعض المحسنات ، وكانت الحياة في مصر تتعقد يوما بعد يوم وتنتشر المصانع والأفكار الجديدة ، فتتوارى الى الخلف أهمية الألفاظ الجزلة لتتقدم عنها في الأهمية لغة العلم البسيطة والمباشرة ٠

وفى زمنه كان « المنقلوطي » قمة من قمم الانشاء العربى ، تنشر الصحف نظراته الشهيرة فى صدر صفحاتها ، وتطبع المطابع كتبه وتعيد طبعها ، ويعتبر البعض كتبه جزءا من مكتبة كل أديب ومعجب بالأدب •

وقد دخل المنفلوطى السجن مرة واحدة فى حياته ٠٠ كان ذلك بسبب قصيدة هجاء قاسية كتبها ضد المخديو عباس حلمى الثاثى ، ونشرها فى مجلة « الصاعقة » دون توقيع ، وكان الخديو عائدا من مصيفه فى الاسكندرية ، عندما نشرت المجلة أغرب تهنئة بعودة سموه ، قال فيها المنفلوطى :

قدوم ولكن لا أقول سعيد غريت ووجه الناس بالبشر باسم تمر بنا لا طرف نحوك ناظرا تذكرنا رؤياك أيام أنزلت رمتنا بكسم مقدونيا فأصابنا أعباس ترجو أن تكون خليفة فياليت دنيانا تسزول وليتنا

وملك وان طال المدى بسيبيد وعدت وحزن فى الفؤاد شديد ولا قلسب من القلسوب ويدود علينا خطوب من جدودك سدود مصوب سهم البلاء سديد كما ود آباء لك ورام جدود نكون ببطن الأرض حين تسود نكون ببطن الأرض حين تسود

وأثارت القصيدة مصر كلها ٠٠ وترجمتها المصحف الأجنبية ونشرتها ، ورغم انها كانت تصب في مجرى صراع كان قائما في هذا الوقت بين المحديو عباس وبين الانجليز ، الا انها فجرت في المجتمع المصرى قضايا ومناقشات هامة ٠٠ وفي المحكمة دافع المتهمان ـ المنفلوطي واحمد فؤاد صاحب مجلة « الصاعقة » ـ عن نفسيهما دفاعا طويلا ٠٠ وقالا :

- ان كون الرعية لم تسر بقدوم الخديو ليس خيانة عظمى ، ولا خيانة للوطن ، لأن محبة الرعية لراعيها امر اختيارى ، وما من ملك الا وله من ينقد اعماله ولا يسر بقدومه ، والملك ليس فى وسعه أن يرغم الرعية على محبته لأنه ملك الأجسام ٠٠ لا ملك الأرواح والقلوب ٠

وادانت المحكمة المنفلوطي ٠٠ فقد كان في مصر وقتها قانون غير مكتوب يجبر المصريين على أن يحبوا المخديو والا دخلوا السجن ٠

# الوداع يوم الهول

احيانا يموت الانسان في وقت ليس هو الملائم تماما ؟

ذلك حديث للكاتب الكبير مصطفى لطفى المنفلوطى ، الذى مات يوم أصيب سعد زغلول فى محاولة لاغتياله ، وشغلت مصر بالحادث ، تحدثت عنه كل صحفها ومنتدياتها وجماهيرها ونظم فيه كل شعرائها وأدبائها ، ونسى الكل الى حين أن الكاتب العاطفى الكبير قد مات .

كان شيخا معمما ومع ذلك تغزل في الحب وكتب عن القبلات ، ونثر العاطفة في كثير من أعماله ٠٠ بدأ حياته في قريته منفلوط ، وأتسم حفظ

القرآن ، وانتقل الى القاهرة فدخل الأزهر ، وسرعان ما وجد أن طريقة التعليم \_ التى كانت متبعة فى الأزهر وقتها \_ لا تتلاءم مع مواهبه الأدبية فأهمل دراسته ووقعت بينه وبين مشايخه فى الأزهر مشادات بسبب ادمانه قراءة الكتب الأدبية وقرض الشعر وهو فى السادسة عشرة ، التقى بالامام محمد عبده وتتلمذ عليه ، وعطف عليه الامام وقريه منه ووالى أن مات فعاد المنفلوطى الى بلدته وعطف عليه الامام وقريه منه والى أن مات فعاد لأول مرة عام ١٩٠٦ خلق له وظيفة أطلق عليها « الحرر العربى » وبقى فيها مدة حتى جاء الرئيس الامريكى الأسبق تيودور روزفلت الى القاهرة ، وأدلى فيها بتصريحات أيد بها الاحتلال الانجليزى لمصر ، وثار الصحفيون فى مصر ثورة عارمة ، وتصدى له المنفلوطى بمقالات متوالية أثارت مستشار المعارف الانجليزى دناوب ، فتوجه الى سعد زغلول طالبا فصل المنفلوطى من الوزارة الانجليزى دناوب ، فتوجه الى سعد زغلول طالبا فصل المنفلوطى من الوزارة

ـ ان الحكومة فى حاجة الى رجال مثل الشيخ المنفلوطى ، ولكنه ليس فى حاجة اليها ، والوظائف قبور للاباء ، ومن الخير للحكومة أن يكون مثله داخلها .

وعندما انتقل سعد باشا لوزارة الحقانية فى وزارة محمد سعيد باشا نقل المنفلوطى معه ، وخلق له أيضا وظيفة « المحرر العربى » وبقى بها الى أن انتخب سعد وكيلا للجمعبة التشريعية علم ١٩١٣ ، فأخده معه ضمن سكرتاريتها وبقى بها الى أن نفى سعد فانتصر له المنفلوطي وكتب يسانده ، وأثار ذلك ثروت باشا ففصله من خدمة الحكومة ، وعاد بعد ستة أشهر الى عمل فى السراى الملكية ، تركه ليعمل رئيسا فى سكرتيرية مجلس الشيوخ .

كان فى الثامنة والأربعين يوم مات ٠٠ لكن زحام الحياة حجب عن الناس خبر موته فى حمى الضجة التى أحدثتها محاولة شاب طائش لاغتيال سعد زغلول ، وعندما هدأت الضجة تذكره الأدباء والشعراء وبكوه بشدة ٠

## أبواق الاستعمار

كانت « المقطم » أشهر أبواق الاحتلال الانجليزي في مصر ٠

كانت صحيفة غريبة ، وقحة فى الدفاع عن مصالح سادتها ، تكتب فى مصر لتدءو المصريين الى شكر الاحتلال والاعتراف بأياديه على مصر ، والدعوة علنا الى الاستسلام له ، وتدافع عن سمومها بفجاجة شديدة ، فتتحدث عن الثورة العرابية باعتبارها « البلاء الذى نزل بالبلاد عام ١٨٨٧ ، وكيف صال شيطان الفوضى » ، ثم تقول « ولم تكن اليد المنقذة سوى انجلترا التى أرجعت المياه الى مجاريها وشيدت دعائم الحضارة ، فهل نلام اذا شكرناهم ؟ نلام لاعترافنا بالجميل ؟ » ،

وكان الاحتلال سخيا مع المقطم ، الى الدرجة التى جعلت مصانع انجلترا تبتكر آلة خاصة ، لطى صفحاتها بحيث يسهل على قرائها من العمد وأعيان الريف وضعها فى جيوبهم ، وأعطيت مطبعتها امتياز طبع المطبوعات المحكومية رغم وجود المطبعة الأميرية ، واخذت حق نشر التقارير السنوية التى كان يكتبها اللورد كرومر عن مصر ، وترجمتها فى كتب وكسبت من ذلك مئات الألوف من الجنيهات .

وفى اثناء الحرب العالمية الأولى ، كانت « المقطم » تنفرد بالأخبار العسكرية الهامة ، تصدر بها « ملاحق » متعددة كانت تنتشر كالنار فى المشيم ، وقد اقتنى فارس نمر باشا أحد اصحاب المقطم عزية من ربح هذه الملاحق ، سماها عزية الملحق .

وفى كل مناسبة وطنية كانت المقطم تتصدى للهجوم على المصريين ، فعلت هذا فى حادثة دنشواى ، فهاجمت الفلاحين الأغبياء المتعصبين ، لدرجة انها وقعت فى خطأ بالغ ، فنشرت نبأ ارسال المشانق الى دنشواى قبل صدور المحكم فى القضية ، مما نبه الى أن الاستعماريين كانوا يخططون لاعدام المتهمين قبل أن تبدأ المحاكمة •

ولم يكن غريبا اذن ان يشاع عن « اللورد كرومر » انه قال انه يستطيع ان يحكم مصر بخمسين جنديا فقط بشرط ان تواصل المقطم الصدور ·

واختفت « المقطم ، تماما في عام ١٩٥٢ بعد أن عاشت ٧٥ عاما .

## الثسوروي

يوما ما كانت كلمة الثورة حراما ٠٠ يرفضها الناس ٠٠ يزورون عنها ، يقف كل من يتهم بها ليعلن براءته من هذه التهمة الشنيعة ٠٠ مؤكدا أنه ليس ثوريا وانه فقط من دعاة النهضة أو التقدم ١٠ أو الاصلاح ؟

وحتى فى المسائل التى لا تتعلق مباشرة بالسياسة ، كانت الثورية تهمة تلصق بالمتمردين ودعاة الاصلاح والرافضين للاوضاع فى أى مؤسسة ·

واحد من هؤلاء « الثورجية » الذين عاشوا في وجدان مصر وحياتها عمرا طويلا ، هو « القمص سرجيوس عبد الملك » الذي فرض نفسه على الوجدان العام طوال نصف قرن أو يزيد ، أصاب كثيرا وأخطأ كثيرا ، لكنه مضى وقد ترك ذكريات عزيزة يذكرها المسيحيون المصريون عنه باعتباره من أوائل الذين ثاروا داخل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مطالبين باصلاحها ، وتهيئة حياة دينية وثقافية ومعاشية أفضل لرجال الدين ، ويذكرها المصريون جميعا - مسلمين ومسيحيين - لرجل كان من الطلائع التي دعت للوظنية المصرية وقاتلت من أجل وحدة كل المصريين ضد الاحتلال والقهر المصرية وقاتلت من أجل وحدة كل المصريين ضد الاحتلال والقهر

فى جرجا - وفى نفس السنة التى شهدت اجهاض الثورة العرابية - ولم « ملطى سرجيوس » من أسرة من القسس ، وحلم وهو طفل أن يكون واعظا ، وتتبع بشغف وعظ الوعاظ الذين يجوبون البلاد •

وهو في السلادسة عشرة التحق بالدرسة الاكليريكية ، واشتهر بالنبوغ والذكاء وسعة الاطلاع وتخرج بعد أربعة أعوام واستبقته الدرسة ليعلم الصف الأعلى •

ولأنه كان متمردا من الأصل ، فقد تزعم زملائه في المطالبة باصلاح المدرسة الاكليريكية ، والنهوض بمستواها العلمي ، بتعيين أساتذة لاهوتيين ، ووضع برنامج واف ، وتعيين الخريجين وعاظا ، وقصر رسامة القسس عليهم ، واعداد ما يلزم الطلبة من مسكن ومأكل ليتفرغوا للدراسة ، ولما لم يجب الى طلبه قام بالاضراب ، وكان أول اضراب يحدث في مصر ،

وأحدث الاضراب أصداء واسعة فى الصحف ، ولقى حماسا شديدا من الناس الذين اندفعوا يؤيدون الطلبة المضربين · ولما هدد مراقب الدار البطريركية باستدعاء البوليس لطردهم والقاء أثاثهم فى الشارع لجأ « الطالب سرجيوس » الى عميد الأقباط « بطرس باشا غالى » فأمر بفتح أبواب جمعية التوفيق ـ وهى جمعية اصلاحية قبطية ـ لاقامة الطلبة حتى تحل مشكلتهم ·

مند ذلك الحين أطلقت البطريركية لقب « المشوروى » على القمص سرجيوس ، ذلك اللقب الذى كان تهمة فى ذلك الزمن البعيد • والذى ما زال كذلك عند الذين ما زالوا يعيشون فى الزمان الذى مضى •

## وان جارت على عزيزة

يوما قال أحمد شوقى أمير الشعراء:

بلادى وان جارت على عزيزة وأهلى وان ضنوا على كرام

كثيرون يرددون هذا البيت ، عندما يجدون انفسهم ــ لسبب أو لآخر ــ جوعى أو مشردين أو مهانين لا لسبب الا أنهم يحبون وطنهم ، ويجتهدون فى سبيله على قدر ما يطيقون ، فينهال عليهم الذين لا يعيشون ، الا ببيع الضمائر والذمم ، ولا يرتفعون الا اذا اتهموا الآخرين ، ورغم ذلك لا يفضلون أن يتركوا بلدهم ، ويرقضون أن يخونوا عهد الحب ، مهما ادلهمت الظروف !

شيء من هذا « للقمص سرجيوس » ، وكان رجلا جسسورا الى حد التحدى ، ويوما في اكتوبر عام ١٩٠٤ دعوه ليمثل المام المحكمة في الدار البطريركية ، فلما حضر المام المجلس الاكليريكي سالوه عن تهمة ملفقة فأجابهم : « انى لم ابع ضميري بمثل ما تبيعونه وانتم جلوس على هذه الكراسي » •

وانتهى الأمر باحالته الى الاستيداع ، وبعد عامين بدون عمل ذهب ليقابل البطريرك فطرده من مكتبه ، وخرج جائعا ومفلسا فعاد الى جرجا بتقود اقرضها اياه بعض اهل الخير ، وما أن وصل حتى وجد دعوة من « البابا كيرلس مقار » بطريرك الكاثوليك يدعوه فيها لزيارته ، واستقبله بطريرك الكاثوليك استقبالا حارا •

وقام أحد المطارنة يمتدح « سرجيوس » ومواهبه ، ورد البطريرك قائلاً:

ــ لا يا نيافة المطران ، انه لا يستحق شيئا من هذا المديح لأنه يضيع مواهبه في كنيسة لا تقدره بل تحاربه ، وكان أولى به أن ينضم الى الكنيسة الكاثوليكية لتنتفع بمواهبه ،

كان مشهد المقابلة بين سرجيوس وبين البطريرك الارثوذكسى لم يغاس ذاكرته بعد ، وعودته بنقود اقترضها من أهل الخير ، لكنه رغم هذا رد قائلا :

ـ يا صاحب الغبطة ٠٠ رجل أحنته الأيام وأضعفته الشيخوخة فاذا به يتوكأ على عصا ، فجاء رجل واختطف منه العصا ٠٠ ماذا تقول سيادتكم عنه ؟

فقال البطريرك مقار:

- القول انه ظالم ·

فقال القمص سرجيوس:

- لا أريدك أن تكون هذا الظالم •

وثارت كلمات حادة من الكاثوليك الذين كانوا يشهدون الناقشة لما عدوه تطاولا من سرجيوس على مقام بطريركهم ، لكن البطريرك طلب منهم أن يسكتوا لأنه يريد أن يسمع ما يقوله سرجيوس ، وقال له:

- لماذا أكون ظالما عندما أدعوك للانضمام الى الكنيسة الكاثوليكية ؟ قرد سرجيوس :

- ان كنيستى القبطية قد هدت الظروف والأحوال من قوتها ١٠ فكلما قام واحد من أبنائها لياخذ بناصرها ، وتوسمتم فيه أنتم أو البروتستانت خيرا دعوتموه للانضمام اليكم ١٠ وكنيستكم غنية بالرجال ١٠ أقول هذا وقد طردنى بطريكى بالأمس فى حر الظهيرة وليس فى جيبى مليم واحد ٠

، حط الصمت على الكل •

دمعت عينا بطريرك الكاثوليك •

لم يكن شوقى قد قال بعد : بلادى وان جارت على عزيزة ٠

قالها قبله سرجيوس ٠

# المنطق والسياسة

كأن الصراع بين « مصطفى كامل » و « لطفى المسيد » ، وبين « المحزب الموطنى » و « حزب الأمة » ، وبين « اللواء » و « الجريدة » هو الملمح الرئيسى لحياة مصر السياسية فى العامين الأخيرين لحياة مصطفى كامل •

كان الحزب الوطنى ـ بزعامة مصطفى كامل ـ يطالب بالجـلاء ، ويهاجم الاحتلال ، ويتبع سياسة المعاندة مع المحتلين على صفحات و اللواء » ، بينما كان و حزب الأمة ، يطالب بالاصلاح التدريجي ويسالم الانجليز ، ويطالب بأن تنفصل مصر عن تركيا ، وكان المعبر عن كل هذه الآراء هو « لطفى السيد » فيلسوفه ورئيس تحرير صحيفته و الجريدة » •

ونشبت الخصومة السياسية بين الحزبين ، والصحيفتين ، والرجلين ، حادة وعنيفة ، ونال كل منهما الآخر بقوارض الكلمات ، وتناثرت الاتهامات ، وخطب كل منهما خطبا ساخنة ضد الآخر ، كان « لطفى السيد » عقلانيا متوهج العقل ، وكان « مصطفى كامل » عاطفيا متوهج العاطفة ، لذلك لم تتوقف المساجلات السياسية بين الاثنين يوما واحدا .

فى قمة تلك الخصومة ، مات مصطفى كامل ، وكان قد نجح قبل وفاته ، وبعد نضال شاق ، فى استصدار قرار بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضية منشواى ، لهذا جاءت وفاته المقاجئة ، صدمة قاسية للشعب ، وحزبت عليه الأمة وزاد من حزنها أنه كان شابا لم يتخط الرابعة والثلاثين من عمره .

وكان متوقعا أن ما كان بينه وبين لطفى السيد من خصومة سياسية ، ستقصر ما يؤديه على أداء الواجب الانساني في رثائه ، وفي مجاملة أسرته ، ومجاملة مصر في فقده ، ويقول د • هيكل في مذكراته : أنه لعلمه بعقلانية أستاذه لطفى السيد ، وحرصه على الصراحة والوضوح ، فقد توقع منه الا يزيد عن ذلك ، ومع اعتقاده هذا ، حرص على أن يقف منه شخصيا على حقيقة رأيه في هذه الفاجعة القومية ، فذهب غداة مشهد الزعيم الشاب الى سراى البارودي ـ مقر الجريدة ـ وصعد السلم يريد أن يستأذن على لطفى السيد كعادته ، وكان عجبه شديدا ، حين رأى باب حجرته مفتوحا على مصراعيه ، ورأى حاجبه لا يصد أحدا عن الدخول ، ودخل الحجرة فرأى بها عددا كبيرا غير مألوف من الزوار الذين أحاطوا بالمنضدة الطويلة المتدة أمام مقعد لطفى ، وكان عجبه أشد من ذلك ، حين رأى أستاذه وقد ارتدى السواد واشتمل عنقه برباط أسود كبير ووقف وكانه فجع في أعز الناس عليه واقربهم اليه ،

وقف هيكل مبهوتا المام منظر لم يكن يتوقعه ، ثم انسحب ولم يرد ان يطيل السماع لحديث لم يكن يألفه من قبل ، لأنه لم يكن حديث المنطق الذي تعوده من لطفى ، بل كان حديث مأتم تجرى فيه العواطف ادمعا أو ما يشيه الأدمع ، فلما ظهرت الجريدة بعد ذلك اليوم كان لطفى السيد أول داع القامة تمثال لمصطفى كامل ، ولجمع التبرعات الشعبية لهذا الغرض ، وأثار هذا عجب د ، هيكل ، لم يسعفه منطقه الشاب بما يرضاه عقله تفسيرا لما رأى وما سمع ، ولم يستطع ان يقنع نفسه بأن السياسة يمكن أن تبلغ من مخالفة المنطق هذا البلغ ، فكتم ما في نفسه حتى أفضى به الى استاذه لطفى السيد بعد أيام فابتسم الأستاذ قائلا له أنه ما زال صغيرا الا يقدر مثل هذه المواقف ،

لم يكن الكلام مقنعا ، وظل د٠ هيكل طويلا يتساءل عن العلاقة بين المنطق والسياسة ؟!

## السابقون لزمنهم

فى عام ١٩١٥ رفعت الآنسة « أسماء منصور » دعوى على وزارة المعارف العمومية ، تطالبها بالسماح لها بدخول امتحان الكفاءة .

وكانت الوزارة قد سمحت للبنات فى السنة السابقة مباشرة بالتقدم الى هذا الامتحان ، ونجح بعضهن ، وبقيت الآنسة « أسماء ، اللاعادة ، وأخذت تستعد للامتحان بالفعل ، ودفعت رسومه ، ثم فرجئت قبل موعده بأيام بخطاب من الوزارة يدعوها لاسترداد رسم الامتحان الذى دفعت فرفعت القضية تطالب بتمكينها من أداء الامتحان ، وتعويضها عما لحقها من تعطل وضرر

ورفضت المحكمة الابتدائية كل الطلبات • وتراقع الأستاذ و مرقص حنا ، (باشا فيما بعد) ... وكان محاميا شهيرا ... عن المدعية ، شارحا قضية تعليم البنات ، ووجوب فتح أبواب المدارس كلها أمامهن ، ولكن المحكمة المؤلفة من قضاة مصريين وانجليز لم تأخذ برأى المحامى ، وأصرت على أن أتعليم البنات حدودا معينة يجب ألا يتعدينها وأن جلوس الصبيان بجواز المنتات في الامتحانات العامة مما لا يمكن قبوله حسب العرف والتقاليد

وبعد ذلك التاريخ بسبع سنوات فقط ، تقرر حق التعليم الثانوى للبنات بشكل كامل • وحققن نسب نجاح مرتفعة جدا ، وفى نفس السنة بدأ التفكير فى الحاقهن بالجامعة ، وتأجل المشروع الى عام ١٩٢٨ ، ففى تلك السنة قبل فى القسم الاعدادى لكليتى الطب والعلوم تمانى طالبات مصريات من الحائزات على البكالوريا • • وفى نفس السنة دخل الفوج الأول من الطالبات الى كلية الآداب •

وفى هذا العام دخل امتحان الثانوية العامة عشرات الألوف من البنات فمن يذكر وسط زحامهن « أسماء منصور » أو « مرقص حناً » قالف رحمة على من يسبق زمنه •

## خط ۱۷ في المحكمة

عندما أنشىء خط ترام الجماميز رقم ١٧ لأول مرة ، كان يمر على بيت ثرى كبير من أثرياء ذلك الزمن ، كان يملك مزارع واسعة وأملاكا كثيرة ، يعيش كما يعيش ثرى خالى البال ، ينقق أيامه فى المتع ، يبذل جهدا قليلا لمتنمية ماله ، وجهدا أكبر لمتنمية أبهته ، وللحفاظ على كبريائه ، ولاثبات وجوده لا على انداده فقط ، ولكن أيضا على الفقراء والمساكين ٠٠ يفرض سيطرته على من يحيطون بمنزله ، بل ويعتبر الشارع نفسه ملكا له ٠

وكان أصحاب الأملاك يستخدمون في تنقلاتهم فيتونا ، وكأى واحد منهم كان سعادة الباشا يخرج من منزله ، فيتوقف الراجلون ، ويفسحون له الطريق ، وينظلق هو بفيتونه ، ويوما وقعت الواقعة ، اذ قررت شركة الترام أن تعد أحد خطوطها في الشارع الذي يقع فيه قصره المنيف ، وبدأ خط ١٧ العمل ، وفوجيء الباشا بالدنيا تتغير ، فالترام يحمل ناسا ليسوا من أهل شارعه ، ويخرج هو الي الطريق فلا يتوقف الراجلون ، ولا يعم الصمت كما كان يحدث دائما ، وأثاره هذا وأغاظه ، فبدأ يشاكس ويقاوم ، وادعي أن الشارع يقع في ملكه وتحت حكمه ، فكانت عربته تنتظر أولاده صباحا على الشريط أمام الباب ، فتمنع الترام أن يسير ، وتقف القطارات صفا طويلا حتى ينزل أولاد الباشا

وأثار ما يحدث الشيخ على يوسف ، صاحب جريدة المؤيد ورئيس تحريرها ، فكتب مقالا ساخنا وطريفا في الموضوع الذي نقله الباشا الأخرق الى المحاكم فأصبح واحدا من أطرف القضايا التي عرضت على القضاء المصرى ، وتابعته الصحف بلهفة ، وركاب ترام ١٧ ينتظرون الحكم بفارغ الصبر ، ويأملون ألا يكسب الباشا القضية ، فيعودون الى السير على اقدامهم المنهكة ،

وكان طبيعيا أن يخسر الباشا القضية ، التي كانت دلالة على حماقة الذين يملكون ، فيتصورون أن الدنيا وما عليها ينبغي أن تسخر لخدمة عنجهيتهم الفارغة ، لا يكتفون بأن يركبوا سيارات ، بل يصرون أيضا علي أن يقف المنهكون والعارقون ، وألا يجدوا حتى فرصة لحشر أجسادهم في ترام ١٧٠ .

## الأمسيرة المشاغية

كانت الأميرة « نازلى فاضل » واحدة من أغدرب شخصبيات أسرة « محمد على » ، فقد أثارت من الضجة والضجيج ما لم يثره أي فرد آخر من أفراد هذه الأسرة الغريبة التي أنهت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ جكمها ٠

كان والدها « الأمير مصطفى فاضل » شهقة للخديو اسماعيل ، وبسبب لعبة اسماعيل التى غير بمقتضاها قاعدة قانون وراثة العرش من أكبر أفراد الأسرة عموما الى أكبر أبنائه هو ، ضاعت فرصة « مصطفى فاضل » فى تولى عرش مصر ، وهرب الى الآستانة وانضم الى أخرارها ، أما ابنته فقد ناصبت أسرة اسماعيل العداء التام ، ودفعها هذا الى تأييد عرابى ، اذ كانت تأمل أن تؤدى ثورته الى اقتلاع توفيق من على العرش ، فتنتقم من لعبة عمها الكبير الذى أضاع العرش على والدها .

فى صباها تزوجت الأميرة المشاكسة من خليل شريف باشا ، أحسد ثراة الأتراك • وعاشت معه فى باريس فترة ، ثم عادت الى مصر وبقيت بها وأصبحت نجمة لامعة • اذ كانت تقتح صالونا أدبيا فى بيتها ، وتستقبل فيه قادة النهضة الأدبية والفكرية ، ومنهم الشبيخ محمد عبده وسعد زغلول وشوقى ، والعشرات من امثالهم •

وعندما عادت ، كان الخديو عباس حلمى الثانى ـ ابن توفيق وحفيد اسماعيل ـ يجلس على العرش ، ولأنه كان يعادى الانجليز فى بداية حكمه ، صادقت الانجليز وأخذت تتجسس على الخديو لحساب السلطان العثمانى ، ولحساب اللورد كرومر •

وكانت « تازلي قاضل » صديقة مقربة الزعيم « محمد قريد » • لكنه اختلف معها لأنها كانت كثيرة الطعن على مصطفى كامل • وحدث فى أواخر عام ١٩٠٧ - وكان مصطفى فى قراش مرضه الأخير - أن دعت عليه أمام محمد قريد ، وتمنت موته ، قغضب منها وقاطعها برغم صلتها المتينة به • وبعدها بعامين أدلت الأميرة بحديث لصحيفة « الاجيبشيان جازيت » - وكانت اسان دار الحماية البريطانية - قالت فيه أن الشبان المصريين تافهون ، وأن الواحد منهم لا يساوى ثمن الحبل الذى يشنق به ، وثارت عليها الصحف ، ورد عليها محمد قريد فى « العلم » - صحيفة الحزب الوطنى - بامضاء ورد عليها محمد قريد فى « العلم » - صحيفة الحزب الوطنى - بامضاء

وقد لعبت الأميرة نازلى فاضل دورا هاما فى حياة الزعيم سعد زغلول ، حتى ان صورتها كانت من الصور القليلة التى كان يضعها بجوار سريره ، وما زالت كذلك الى الآن فى متحف بيت الأمة ، اذ كان من اصدقائها ونجوم صالونها ، وعن طريقها تعرف بزوجته صفية ابنة رئيس الوزراء ــ آنذاك ــ مصطفى قهمى باشا ، وكانت الأميرة هى الوسيط فى الزواج ، وتعتبر الفترة التى ارتبط فيها سعد بصالون الأميرة ، أكثر الفترات اعتدالا فى حياته السياسية ، اذ كان ــ قبلها ــ من المتحمسين للثورة العرابية ، وممن حقق معهم فى ديولها ، ثم ارتبط تردده على صالون الأميرة « نازلى فاخبل » بالسنوات التى تفرغ فيها لبناء مستقبله الفردى وصعد من طالب ازهرى بقير يفتمى لأسرة من الفلاحين الى صهر اناظر النظار ، وخالط فيها الفئات الأرستقراطية ، وهى الفترة التى انتهت فى ٩ مارس ١٩١٩ عندما دخلت الجماهير الحلبة ، فاحاطت سعد زغلول بحبها ، فاذا بالثائر القديم فيه بنتفض ، فيزيح عنه آثار سنوات الراحة !

وهكذا انتهى تأثير الأميرة المشاغبة في روح سعد زغلول ، بعد أن فارقت النحياة بخمسة أعوام فقط ، اذ كانت قد غادرت الدنيا عام ١٩١٤ ٠

### الدستوريا أقتدينا

فى عام ١٩٠٨ اشتدت الدعوة للمطالبة بالدستور ، وارتفعت وعلا صوتها ، حتى أصبح أكثر الأصوات السياسية ضجيجا واجتذابا للاهتمام العام ٠

قبل ذلك بقليل كان « اللورد كروم » قد ترك منصبه كمعتمد بريطانى في مصر ، نتيجة للحملة الضارية التي شنها ضده الزعيم مصطفى كامل بعد حادث دنشواي الحزين ، وحل محله السير « الدون جورست » • وبمغادرة كرومر مصر كف الخديو « عباس حلمي الثائي » عن التظاهر بالوطنية ، وانتقلت العلاقات بين السراى ودار المعتمد البريطاني الى ما سمى بسياسة « الوفاق » •

كان كرومر هو أول معتمدى الاحتلال البريطاني في مصر ، لذلك كان حريصا على تأكيد سلطة الاحتسلال فوق أى سلطة ، وعندما تولى الخديو عباس حلمي العرش ، كان شابا معتزا بنفسه ، وسرعان ما وقع الخلاف بين الرجلين ، حادا وعنيفا ، وانتهى بأن انتمى الخديو للقوى الوطنية ، وتحالف مع مصطفى كامل والحزب الوطني ، ومارس العديد من المساغبات ضيد الاحتلال .

وجاء « جورست » بسياسة جديدة هى المصالحة مع الخديو اذ كان الاستعمار قد أدرك بذكائه المعهود ، أن الخديو يبحث عن مكان له على خريطة السلطة فى مصر ، وانه يتحالف مع القوى الوطنية لهذا السبب وحده ، لذلك سارع « جورست » يحقق له بعض ما يريد ليسحبه من التحالف مع هذه القوى ، وقبل الخديو المساومة ، وانتهى زمن وطنيته السعيد ،

وبسرعة عدلت القوى الوطنية خطتها ، وأيقن الحزب الوطنى أن مهمته الأساسية أن يتحول من تجمع هلامى ينطلق من فكرة ساذجة تتوهم أن كل المصريين أعضاء فيه ، لأنهم جميعا معادون للاستعمار ، الى حزب محدد المعالم له برنامج يقوم على أعضاء محددين ، ويعادى بعض المقوى الأخرى ويرفضها ، وأصبح برنامجه المحدد هو الجلاء والدستور .

وقاد الحرب عملية تعبئة جماهيرية واسعة مطالبا بدستور ، وجمع الحزب خمس وستين ألف توقيع من أعيان البلاد ووجوهها ومثققيها وطلبتها ، وقدمها المى الخديو ، واجتمعت الجمعية العمومية ـ برلمان ذلك العهد ـ ووقف الخديو خطيبا فمرعلى طلب الدستور دون أن يقول رأيه فى الموضوع ،

ولم تسكت الصحف: صدرت جريدة « الدستور » وفي صدرها مقال من نار ، تعترض فيه على موقف المخديو ، وكان مما قالته « ان اغفال الخديو لطلب الدستور واعتباره كأن لم يكن ، هو اغفال لأعظم حادث من حوادث البلاد السياسية التي يهتم بها الملوك والقادة ، وهو الأمر الذي شغل الناس كلهم على اختلاف نزعاتهم ، واغفال نية الحكومة ازاء هذه الميول يعتبر اغفالا لأعظم المطالب الوطنية التي شغلت بال الناس ، فاذا تدبرنا الخطبة مجودة عن هذين المادتين وجدناها لا تخرج عن كل خطبة سابقة » ،

فى الطريق تجمع الناس ينتظرون المخديو فى كل موكب يخرج فيه ، ويهتفون :

ــ الدستور يا أفندينا ٠

### تسعيرة للرتب

كثيرون حملوا القاب تشريف وهم بلا شرف ، وكثيرون ادعوا لأنفسهم مقامات عليا وهم في ادنى الراتب خلقا وضميرا وسلوكا .

وكان المخديو « عباس حلمى المثانى » هو أول من أبندع الاتجار فى الرتب والنياشين ، كان رجلا بخيلا ميتا على الدنيا ، لا هم له الا اكتناز الأموال ، وكان أكبر لص فى مصر ، وربما فى العالم كله •

وقد دفعه حب المال الى نهب الأوقاف الخيرية ، والحرص على التنظر عليها ، ثم الى بيع الرتب والمنياشين ، واحدث هذا أزمة بينه وبين اللورد كروم الذى كان بذكاء استعمارى خبيث ومدرب يستغل جشع حاكم مصر المبرهنة على انها ما زالت في حاجة الى ارشاد وحكمة بريطانيا العظمى في ادارة شتونها ، وهو ما كان يدفع الزعيمين « مصطفى كامل » و « محمد فريد » على التوالى ـ اللذين كانا يحالفان الخديو ويحاولان دفعه الى موقف وطنى ـ الى الثورة عليه ، واسماعه قوارض الكلم ، لأنه بلصوصيته يضر قضية مصر ، ويعطى المحتلين فرصة للتنديد بالادارة الوطنية وللقول بأن مصر لا تصلح لحكم نفسها ،

وكانت مسالة الاتجسار في الرتب والمنياشين ، حديث كل المجالس والمقاهى ، اذ كانت موضعا لمساومات في السوق السوداء ، ولها سماسرة

من الصحفيين والشعراء والأعيان ، وكان لكل رتبة أو وسام تسعيرة خاصة ، 
تتراوح بين الثلاثمائة والألف جنيه ، وكانت هناك عمولة للوسطاء الذين 
يأتون بشخص يريد الحصول على رتبة « باشا » أو « بك » أو « صاحب 
عطوفة » أو « سماحة » ، وحدث مرارا أن منحت الرتب لأشخاص ثبت فيما 
بعد أنهم من المحكوم عليهم في قضايا تزوير أو اختلاس أو نصب أو احتيال ، 
مما دعا « كرومر » الى التدخل وتسليط جريدة « القطهم » \_ لسان حال 
الاحتلال \_ للهجوم على الخديو وفضحه وتهديده بسحب المتياز منح الرتب 
والنياشين منه اذا لم يعمل على سحب الرتب من المزورين والأفاقين ، وفي 
الوقت نفسه شنت الصحف حملات شعواء على القصر ، وكانت النتيجة أن 
المر جريدة « الوقائع المصرية » بنشر بيان جاء فيه « حصل خطأ في كشف 
الرتب والنياشين ، ووقع تحريف في بعض الأسماء وبعضها أخطاء وقع فيها 
صفافو الحروف في المطبعة الأميرية ، ولذلك نعيد نشر الأسماء الصحيحة » 
وأعادت الوقائع نشر الكشف بعد أن حذفت أسماء النصابين والمزورين .

ووصلت السخرية من بخل سموه الى أعضاء أسرته أنفسهم ، فعندما ذهبت اللجنة التى كانت تجمع تبرعات انشاء « مدرسة محمد على » الصناعية بالاسكندرية الى الأمير أحمد كمال ، تطلب منه التبرع للمشروع ، سالها عما دفعه الخديو ، ولما علم أنه دفع عشرة جنيهات ، أخرج من جيبه ثلاثة قروش وقدمها للجنة ، فقيل له :

- أتمزح أيها الأمير ؟

فكان جرابه:

\_ لا والله ٠٠ ولن أزيد عن هذا المبلغ مليما ٠ وهـذا كثير اذا قيس باكتتاب الوارث لعرش محمد على بعشرة جنيهات فقط!

## عاوزين ناكل عيش

كان المرحوم الشيخ « سبيد المرصفى » من أساتذة الأزهر المستنيرين ، الذين أزعجهم ما آل اليه حال هذه المدرسة العلمية العظيمة ، من تأخر وجمود نتيجة لاغلاق باب الاجتهاد ، وسيطرة التخلف والجمود على الفكر الاسلامى •

جمع « المشيخ المرصفى » حوله عددا من الطلبة المتمردين فى الأزهر ، وأخذ يدرس لهم دروس النحو والبلاغة بأسلوب جديد • كان يصطدم ... كما يقول الدكتور طه حسين ... بغلظة الذوق الأزهرى ، وكلال العقل الرجعى . وكان سلوك الشيخ ونقده لمشايخ الأزهر ، يؤدى الى تحطيم القيود الأزهرية فى نفوس طلابه ، وينتهى بثورتهم على الشيوخ فى علمهم وذوقهم •

وكان الشيخ يعيش حياة العالم والفنان: يسكن في منزل بباب البحر ، يمتلىء بالكتب والراجع ، يستقبل فيه تلامذته ، فيساعدونه في بحوثه ويشاركونه ندواته ، وسمره وأحاديثه ، وكان « المرصفى » من أشد علماء الأزهر فقرا وأضيقهم يدا ٠٠ لدرجة أنه كان يعيش أحيانا أسبوع أو اسبوعين على « خبز الجراية » يأكله بقليل من الملح ٠ ومع هذا كان كثير السخرية من شيخ الأزهر ، يؤكد لتلاميذه أنه – أي الشيخ – لم يخلق للعلم ولا للمشيخة ، وانما خلق ليبيع العسل الاسود في « سرياقوس » ، وكان الشيخ « المرصفى » ينطق السين ثاء ، فسمى الطلبة شيخ الأزهر « بائع العثل الأثود في ثرياؤوث » ٠

وأثار تلامية الشيخ المرصفى الأزهر ، بهجائهم للشيوخ الآخرين ، وبجراتهم العلمية والفكرية ، وبتحفظهم فى اطلاق أحكام الكفر على كل من استخدم عقله ، أو ناقش مسلمات الأولين ، وأخذ عليهم الشيوخ أنهم يقرأون كتاب « الكامل » للمبرد ، وهو من المعتزلة ، فضلا عن أنهم بداوا يجذبون الطلاب الصغار اليهم ويعلمونهم استخدام عقولهم .

وفوجىء الطلبة الثائرون يوما بشيخ الأزهر يستدعيهم ليهددهم بمحو السمائهم من الأزهر، وصرفهم بعنف شديد، ثم استدعى الشيخ المرصفى، وأمره بعدم قراءة كتاب « الكامل » ، وكلفه بقراءة كتاب غيره ، ولم يهتم الطلبة الثائرون ، وتحلقوا كالعادة بشيخهم المستثير ، وهم واثقون بأن الدرس سيتحول كالعادة الى حلقة للمناقشة الحرة التى لا تحدها قيود ، حتى ولو كان واضعها هو بائع العسل السرياقوسى ،

وهم « طه حسين » ـ وكان احد هؤلاء الطلاب الثائرين ـ ان يتحدث بنفس لهجته القديمة مع شيخه فاذا بالشيخ يسكته في رفق وهو يقول:

### ــ لا ۱۰ کا ماوزین ناکل عیش

وأحدثت الكلمة آثارا شديدة من خيبة الأمل ٠٠ وعلق عليها طه حسين بقوله: انه لم يعرف انه حزن منذ عرف الأزهر ، كما حزن حين سمع هذا الكلمة من استاذه ٠

### مقالب الشيعراء

كان الشاعر المرحوم « حفثى ناصف » من أظرف شخصيات الجيل الأسبق ، ومن أكثرها تدبيرا للمقالب الساخنة ·

وأشهر مقالبه دبرها للمرحوم « توفيق البكرى » شيخ السادة البكرية ، وكان الشيخ على علاقة سيئة بالخديو « عباس حلمي الثاني » الذي كان يتهمه باستمرار أنه يدس له لدى السلطان العثماني ، ولدى الصدر الأعظم في استانبول ، كما اتهمه بأنه هو الذي حرض « مصطفى لطفى المتفلوطي » على كتابة قصيدته التي هاجم فيها الخديو وكان مطلعها :

قدوم ولكسن لا أقول سعيد وملك وان طال المدى سيبيد

ولما كان «حقتى تاصف» من أصدقاء الخديو، فقد فكر فى تدبير مقلب ساخن لشيخ السادة البكرية ، واعتمد فى ذلك على معرفته بنفسية الشيخ ، الذى كان شديد الثقة بمواهبه الأدبية ، ومعلوماته وشاعريته الفذة وفى أخد الأيام قال له حفتى ناصف :

ـ مل تباريني في الشعر ؟!

وما كاد يتم الكلمة ، حتى قامت قيامة الشيخ ، واستفره أن أحدا يظن نفسه يستطيع كتابة شعر أفضل من شعره ، وصاح بحفنى ناصف أن يختار أي موضوع يرغب في المباراة فيه ، وليثق بأنه مهزوم .

وتظاهر « جفتى ناصف » بالتفكير ، وأخذ يستعرض أغراض الشعر ، ويهون من شأنها ، ثم اقترح فى صيغة التضعيف أن يتباريا فى مدح فضيلة اللواط بالفتيان ، وتفضيلها على غيرها من ضروب المتعة الطبيعية ٠٠ هذا الا اذا كان الشيخ لا يعرف الكتابة فيها ٠

وصاح الشيخ مستفزا: - كيف ؟

وابدى استعداده للكتابة على الفور ، وأخرج ورقة وقلما وأخذ يمدح هذه الرذيلة ، ويستطرد ما شاءت له شاعريته ، وعندما انتهى أكد له م حفنى ناصف ، أن شاعريته لا تبارى ٠٠ وأخذ ما كتبة معه .

ووصلت القصيدة الى المخديو عباس ، فسر بها سرورا عظيما ، وأخذ يشهر بالشيخ في كل مكان ، وكان « البكرى » معروفا بصلته بدار المندوب السامى ، فتعمد المحديو أن يعرض القصيدة على « اللورد كرومر » ومن يومها لم يدع شيخ السادة البكرية لأى حفلة من حفلات اللورد .

## شيخ العروبة

العلامة « احمد زكى باشا » الملقب بشهيخ العروبة ، من أعجب الشخصيات فى تاريخ الفكر المصرى ، فقد تعددت اهتماماته وتنوعت ، وتعددت المخدمات المتى قدمها للغة والأدب والفكر .

وحتى عام ١٩١٢ لم تكن الكتابة العربية تعرف الرموز التى تحدد للقارىء أو لمن يخطب أو يلقى ، متى يقف عند القراءة ، ومدة الوقفات ، اذ كانت الكتابة منسوخة ومطبوعة تسترسل دون أى علامات ، مما كان يكبد القارىء مشقة عدم الفهم أحيانا ، ويدفعه الى اعادة القراءة ، لكى تستقيم الجمل والعبارات ٠

وقد اهتم « احمد حشمت » وزير المعارف آنذاك بهذا الأمر ، وطلب هن المعلامة « احمد زكي باشا » أن يدرسه ، ليتوصل الى طريقة لوضع بعض المعلامات التى تفصل أجزاء الكلام بعضها عن الآخر مما يسهل فهمه ، وقد استجاب للطلب ، فعاد للمراجع العربية وقارن بين الوارد فيها والمستخدم في اللغات الأجنبية ، ثم وضع ما يعرف بعلامات الترقيم المستخدمة في الكتابة العربية ، مثل : الشولة (،) والشولة المنقوطة (؛) وعلامة الاستفهام (؟) وعلامة التعجب (!) ٠٠ الخ ٠

ومن اهتمامات شيخ العروبة الغريبة أيضا محاولته ادخال الاختزال في الكتابة العربية ، واختصار حروف الطباعة من ٩٠٠ الى ١٣٢ حرفا وهو أول من أدخل الى اللغة العربية كلمات « السيارة » بدل ( الأوتومبيل ) و « الصحافة » بدلا من ( الجرائد ) و « الدراجة » مقابل ( البسكيليت ) ، ولمه رسالة عن « مجالس المعددات والندابات » في مصر تضم أشعارهن ومراثيهن ، ومن أسف أنها فقدت ، وكان أعجب ما في حياة شيخ العروبة ، مكتبته الضخمة التي ضمت لدار الكتب وهي المعروفة « بالخزانة الزكية » وتضم ١٨٧٠٠ مجلدا ، وقد مات في يوليو ١٩٣٤ عن ٢٧ عاما ،

### اخص ۰۰ دا دیمقراطی

خلق الصراع السياسى فى مصر مجموعة من الأساليب الغريبة فى معاملة المخصوم السياسيين الى الدرجة التى أصبح معها تشويه سمعة هؤلاء المخصوم هو القاعدة والأساس ·

حدث فى عام ١٩١٣ أن رشح المفكر الديمقراطى « احمد لطفى السيد » نفسه لعضوية الجمعية التشريعية ، فى احدى دوائر مديرية الدقهلية ـ وكان أيامها رئيسا لتحرير « الجريدة » ومن أعيان الناحية المعروفين ـ وهو ما أقلق منافسه « عثمان سليط » وجعله يوقن أن الدائرة سوف تطير مائة فى المائة •

وكاد « سليط » يتنازل يأسا من الفوز ، لولا أن صديقا له أقنعه بأن هناك وسيلة تقضى على منافسه ، وعلى الفور اختارا مجموعة من أعداد « الجريدة » التى تحمل مقالات « الطفى السيد » فى الديمقراطية ، ومساواة الرجل بالمرأة ، ويدأ الاثنان يطوفان بالدائرة ، فاذا ضمهما مجلس ، قال الصديق :

ـ ان و لطفى بك ، كفؤ ونزيه ٠٠ بس يا خسارة !!

فاذا سأله الحاضرون:

- على ايه يا سيدنا البيه ؟

قال: لو ماكنشى ديمقراطى ٠

وينشط أحد أنصار « لطفى السيد » الى دفع الاعتراض ، متسائلا عن غيب « الديمقراطية » ، عندئذ يقول الصديق :

- الاتدرى ما هى الديمقراطية ؟ انها مصيبة على الدين وعلى العادات ! الا يطالب لطفى بك بمساواة المرأة بالرجل ؟ طيب اليس من حق الرجل ان يتزوج بأريع نساء ؟ فاذا تساوت المرأة والرجل فى الحقوق ٠٠ الا يكون مغنى ذلك ان تصبح للمرأة نفس حقوق الرجل ، فتتزوج هى الأخرى بأريعة رجال ؟ اذا كان هذا يرضيكم يا حضرات الناخبين فانتخبوا صاحب هذا الرأى المضالف لدين الله وأحكام الشرع وعادات المسلمين ٠

وبعد هذا يناول الصديق السامعين أعداد « الجريدة » ليقرأوا ويتأكدوا بأنفسهم من صدق الكلام ، وهو ما كان ينتهى عادة بالقائها على الأرض ، مصحوبة بكلمات « نعوذ بالله ٠٠ ان هذا لكفر صحيح » ٠

وأصبح « لطفى السيد » من يومها معروفا باسم « لطفى الديمقراطى » • اذا جاءت سيرته تصاعدت على الفور كلمة : لطفى الديمقراطى • • اخص • • دا ديمقراطى • • يدعو الاستباحة الأعراض ، واختلاط الأنساب والخروج على أحكام الشرع الحنيف •

ولم تكن المسالة في حاجة الى مجهود بعد ذلك ، فقد طارت الدائرة ٠

# الشبعب ٠٠ والشبعب

فى اغسطس ١٩١٤ ، نشبت الحرب العالمية الأولى ، وبات واضحا أن الوضع السياسى لمصر على وشك التغير بين لحظة وأخرى ، أيامها كان « الحزب الوطنى » يمر بمحنة شديدة ، فقد اضطرت الملاحقات المستمرة زعيمه « محمد فريد » الى الهجرة خارج البلاد ، وجاء الخلاف بين ورثة « مصطفى كامل » وبين « محمد فريد » لينتهى بخروج جريدة « اللواء » عن الحزب واستقلال أسرة « مصطفى كامل » باصدارها ، وأصدر الحزب جريدة « العلم ، لتكون المنبر الذي يعبر عن آرائه ، ولكن الصدام بينها وبين المعتمد ما لبث أن أغلقها ،

وفى عام ١٩١٣ اصدر « أمين الرافعي » جريدة « الشعب » للتكون منبرا جديدا من منابر النضال الوطنى ضد الاحتلال ، واستمرت تصدر حوالى تسعة عشر شهرا ، لكن ما أن قامت الحرب حتى تغيرت الأحوال ، فكثرت القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قانون التجمهز ، وبات متوقعا بين لحظة واخرى أن تعلن الحماية البريطانية على مصر ،

وكان على الصحف المصرية التى تصدر فى العواصم ، أن تنشر قرار الحماية الذى كان منتظرا صدوره ، وشق على « امين الرافعي » محرر « الشعب » أذ ذاك ـ أن يكتب بيده أو أن ينشر فى صدر صحيفته وثيقة الاعدام التى أعدها المحتلون لمصر \*

وانتهى تفكير « أهين الرافعي » الى قرار بأن استمراره في اصدار « الجريدة » الى أن يأتى الوقت الذي يفاجأ فيه بأن عليه أن ينشر قرار اعلان الحماية ، يعنى تلويث مجموعات « الشعب » التي كانت صوباً المحركة الوطنية وتعبيرا عن ضميرها ، كما أن الاجراءات التي ستتبع اعلان الحماية وتصدر مع اعلانها له لا يمكن أن تنشر في جريدة هذه صفاتها ، لما تتضمنه من عدوان على الشعب المصرى ، وببساطة قرر « أهين الرافعي » أن يغلق جريدته ، وفي ٢٧ نوفمبر ١٩١٤ - وقبل اعلان الحماية البريطانية على مصر بعشرين يوما المحتجبت الشعب عن الصدور ، وظلت مجموعاتها الى اليوم شاهدا على أن الصحافة يمكن أن تسقط دفاعا عما تؤمن به فالكتابة ليست أكلا للعيش ، ولكنها استشهاد في سبيل الرأى ،

## كرامة الوطن

كثيرون اخذوا على « رشدى باشا » قبوله لاعلان الحماية البريطانية على مصر ، ولعزل الخديوى « عباس حلمى » واستمراره فى منصبه رغم هذه الضربة القاصمة التى أصابت الوطن فى الصميم .

وفى معرض دفاعه عن نفسه أكد « رشدى باشا » أكثر من مرة أنه لو رفض الحماية واستقال عند اعلانها ، فان هذا كان سينتهى بضم مصر الى الامبراطورية البريطانية وتحويلها الى احدى مستعمرات التاج البريطانى ، ويرغم هذه المبررات التى تبدو مقبولة ، فان كثيرين يؤكدون أن واجب « رشدى » كان يفرض عليه أن يستقيل بصرف النظر عن أى شىء ، خاصة أن الحماية لم تكن تختلف فى شىء عن الحاق مصر بالتاج البريطانى .

وبرغم أن الخديو عباس الثانى – الذى عزل عن العرش – قد ألمس – فيما بعد – صحة تصرف رشدى ، وأرسل له رسالة شقوية يعترف فيها أن رشدى أخلص النصح له ، واته كان مجتوبًا عندما لم يصغ الى هذا التصح ، متاشدا رشدى باشا أن يتدخل لدى الاتجليز ليحول دون مصادرة أملاكه ، رغم ذلك فان كثيرين لاحظوا – بدهشة – أن رشدى الذى تقاعس عن الاستقالة بسبب اهدار كرامة الوطن قد هدد بها عندما فكر الانجليز في مصادرة أملاك المخديوى ، وأتى تهديده بثمرة فعلية أن عدل الانجليز عن تفكيرهم يعد ٤٨ ساعة من تهديد رشدى بالاستقالة فسحبها الرجل بعد أن حقق هدفه من تقديمها .

ليس هذا فقط بل ان « وشدى » كان قد سبق له أن قدم استقالته عندما ظن أن كرامته قد مست ، أذ كان يوما مع « محمد سعيد باشنا » في سراى القبة ، وشكا لهما الخديوى من زيارات اللورد كتشنر ـ المتدوب المسامى البريطانى ـ للقاليم وما نظم له من استقبالات ، وعرض « وشدى » عليه أن يتجول في الأقاليم ، على أن يقدم له الوزراء ما لديهم من طلبات الأهالى ،

ولم یکد « رشدی ، ینتهی من کلامه حتی ارتفع صوت الخدیوی یقول :

ما هذا النفاق ۰۰ بالأمس وزیر یسیء الی ۰۰ والیوم وزیر یتظاهر بالاخلاص لی ؟

وكمان الخديوى يشير بذلك الى رفض الوزارة قبل فترة تنفيذ رغبته فى تعيين ابن صديق له فى وظيفة عالية بالأوقاف ·

وفيزع « رشدى » من الكلدة ، ونهض من مقعده ، وقصد الى مكتب السر تشريفاتى وحرر استقالته وعاد بها الى الخديوى ، وكان منفردا بنفسه بعد رحيل « سعيد باشا » فما كاد يقرأ الاستقالة حتى مزقها ٠٠ وقال لرشدى :

- كيف تصورت انك المقصود بالكلمة ٠٠٠ انما قصدت بها محمد سعيد باشا ٠٠٠ فاذهب الى عملك وكن واثقا أنى مرتاح كل الارتياح ٠

وهكذا غضب رشدى باشا لكرامته ولكنه لم يغضب لكرامة الوطن · منطق !!

### وكالسة البلسح

كانت وكالة البلح - وما زالت ب أكبر سوق المخلفات والسلع المستعملة والقديمة ، ورمزا لعالم يثري فيه المغامرون بالصدفة والحظ احيانا وبالنصب والتهريج غالبا ، لهذا يطلق المصريون اسمها اجيانا على كل الذين برتفعون بلا سبب ، الا بضربات الحظ وخبطات الزمن .

فى عام ١٥٨٧ كانت ربغا ناى بيتا كبيرا بلحد اعيان القاهرة يقع بالقرب من شاطئىء النيل بجزيزة بولاق ، وشنب حريق هائل اجتاح كل منا حول الربع من قصور وبيوت ، وبقى وحده ، تحيط به الخزائب ، ثم انقلب الربع مع السنوات سوقا لبيع القطن ، واطلق عليه اسم « ربع القطن » الى أن رحل عنه تجار القطن الى الاسكندرية ، بعد أن اصبح البحر وسيلتهم لتصدير اقطائهم وليس النهر ، وحل محلهم تجار افقر حالا ، هم تجار البلح ، وباتساع وليس النهر ، وحل محلهم تجار افقر حالا ، هم تجار البلح ، وباتساع تجارتهم اطلق على هذه السوق الكبيرة كلها اسم « وكالة البلح » ، وكان اسم « الوكالة » يطلق على الأسواق المتخصصة فى نوع معين من السلع ، كوكالة الصابون .

وفى الحرب العالمية الأولى هجر تجار الوكالة التجارة فى البليح واشتغلوا بتوريد ما يلزم السلطات البريطانية من عدد ومواد اولية ، وتجمعت فيها مخلفات الجيوش المتحاربة من ملابس وادوات وقطع غيار ،

وعندما انتهت الحرب الأولى ، اشترى التجار مخلفات الجيش البريطانى وأودعوها مخازنهم بوكالة البلح ، ومن يومها انقلبت الوكالة سوقا للخردة والمخلفات ، واتسع نطاق العمران حولها وتعددت المتاجر وبزغ نجم تجارها خلال المحرب العالمية الثانية واصبح بينهم اصحاب ملايين لا يعرفون كيف يعدونها ، لأنهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ولا حتى الحساب .

وفى تلك الحرب الغريبة تناقل تجار الوكالة حكايات كالأساطير ، عن تأجر زجاج متجول تعاقد قبل الحرب مع اخدى شركات الأدوية على توريد ١٠ الاف زجاجة فارغة بسعر مليمين ليكسب عشرة جنيهات فى الصفقة كلها ، وقامت الحرب وارتفع سعر الزجاجة الى اربعة قروش ، ومن ربعه فى الصفقة دخل تجارة اطارات السيارات وكسب منها ملايين من الجنيهات وتثاقل الناس أيضا أنباء عن تجار الروبابيكيا و فمى كلمة ايطالية تعنى المخلفات كالناس أيضا أنباء عن تجار الروبابيكيا و من تاجر اشترى مخلفات معسكر الذين اصبحوا من أصحاب الملايين ، وعن تاجر اشترى مخلفات معسكر بريطانى بمنطقة الشط معلى الشاطىء الآخر من القناة ما بمائة الف جنيه فوجد فيها ثلاثة مخارن كبيرة ملائى باطارات السيارات ، فباعها بمائة فوجد فيها ثلاثة مخارن كبيرة ملائى باطارات السيارات ، فباعها بمائة وخمسين الفا ،

أيامها كان الناس في مصر يعانون من الجوع الذي نتج من امتالاء الرضها بالجيوش الأجنبية التي كانت تلتهم الطعام وحتى الشرف والعرض ، لكن تجار وكالة البلخ لم يكن يهمهم ما يعانيه الناس ، ولكن ما يزيحونه من الحرب ، لذلك كانوا يدعون دائما أن تمتد الحرب الى الف عام ، وأن تبقى الجيوش الأجنبية في أرضها الى الآبة ، طالما يربحون ، ويتحولون من تجار متجولين الى أصحاب ملايين !

لكن أحدا لا يستطيع أن يفرض على التاريخ أن يسير كما يهرى ، فانتهت الحرب ، وعادت وكالة البلح الى حجمها الطبيعى ، تصنع أغنياء لا أصحاب ملايين !

## الاستلام والحياة

ظلت علاقة الرجل بالمرأة لسنوات طويلة مثارا للخلاف في الرأى ، بين الذين يريدون للاسلام أن يظل - كما هو - جوهرا نقيا مستنيرا ، لا يمكن أن يؤدى تطبيقه الى تعاسمة الفرد أو الى ضياع للحقوق ، وبين الذين بسيئون اليه بالحماس للنص دون فهم الجوهر ، ولا ينتبهون أنهم بما يفعلون قد يرسون أوضاعا تسبب تعاسمة للانسان ، لا يمكن أن يقصدها الاسلام . ولا أن تكون من جوهره .

وجتى الحرب العالمية الأولى كان الزواج في مصر فوضى ، اذ لم يكن يتم تسجيله في سجلات منتظمة ، ولم يكن يخضع لأى قيود : وقتها كان الزواج بيتم يمجرد شهادة شاهدين أمام المأذون ، ولم تكن هناك شروط لسن الزواج وهو ما انتهى بفوضى عارمة ، أصبح معها بعض الآباء يزوجون ابناءهم وهم أطفال في التاسعة أو ما حولها ، ولم يكن وراء هذا أى رغبة حقيقية في بناء أسرة سليمة ، ولكن كان وراءها مصالح دنيوية قصيرة النظر ، فقد كان بعض أثرياء الريف يلجأون الى عقد صفقات تضمن انتقال الارث منهم الى أعقابهم ، ويحرصون على ارتباط هؤلاء الأعقاب بأسر تتكامل معها اقتصاديا ، وأن يتم هذا في حياتهم ، وهو ما كان ينتهى بتزوج أطفال يلعبون الحجلة » في حفلات عظيمة للترفيه ٠

وثار رجال الدين المستنيرون ، وثار الأطباء وقالوا ان فى ذلك خطرا شديدا على الأطفال الذين يتزوجون دون أن ينموا من الناحية الفسيولوجية ، وان العيث الجنسى فى هذه السن خطر على صحتهم وعلى نفسيتهم ، وانتهت ثلك الثورة ، يصدور قانون يجعل الحد الأدنى لسن زواج البنت ستة عشر عاما والفتى ثمانية عشر عاما .

وثار المتزمتون من رجال الدين وانتشرت الاتهامات بالخروج عن الشريعة والالحاد في الدين •

ورد المستنيرون والأطباء ، فقالوا ان عدم تحديد سن الزواح يسبب تعاسة وخطرا على الصحة الجسمية والنفسية ، وأن الاسلام لا يمكن أن يكون سببا في تعاسة للذين يؤمنون به ·

واستطاع المتزمتون أن يجذبوا اليهم بعض جماهير الشعب ، باثارة مخاوفهم على الاسلام ٠٠ وأيامها انتشر موال يعكس السخرية من القاذون يقول :

البنسست قمسسر ۱۲ والسسسن لسسسة ۱۳ والسسدر ماشاء الله راخر مايفوتش من بيت القاضى ابوها راضى وانا راضى ومالك انت بقى يا قاضى

ومضت سنوات طويلة قبل أن يكتشف الناس أن القاضى كان يحلفظ على أبنائهم وعلى الاسلام، وأن المتزمتين لم يفهموا الاسلام ولا الحياة •

### عباس جای

عاش الخديو عباس حلمى ( الثانى ) فى وجدان الشعب المصرى طويلا · شاء حظه أن تنشب الحرب العالمية الأولى وهو فى تركيا التى كانت متحالفة وقتها مع الألمان ضد انجلترا ، وبسبب ميوله للاتراك والألمان ، عزله الانجليز وأعلنوا الحماية البريطانية على مصر ،

عناص عن استاتبول الى عواصم أوربا المحايدة ، الني بزلين ، ظل « عباس حلمي الثاتي » طوال سنوات الحرب يتنقل ، يتابع أنباء الحرب ويأمل أن تنتهى بانتصار الألمان والأتراك فيعود الى مصر

قبل هذا التاريخ بعامين كان الزعيم « محمد فريد » قد ترك مصر هر الآخر مهاجرا الى استانبول ، كان عملاء الاحتلال البريطاني يتآمرون عليه ويخططون لوضعه في السحون ، ورغم أن الخديو كان قد خانه هو الآخر بين من خانوه ، فاته عندما التقى به مطرودا ومخلوعا وبلا عرش ، تحالف معه وعاد الاثنان يخططان لحملة عسكرية على مصر يقوم بها الجيش العثماتي ، تحررها من الاحتلال وتعيد كل شيء كما كان .

من بعيد: كان المصريون يتابعون أنباء الخديو والزعيم ، وتتسلل اليهم - رغم قسوة الرقابة البريطانية على الصحف - أخبار الحملة العثمانية على مصر ، فيرتجفون فرجا لأن يوم الخلاص قد قرب ، ولا يفقد المصريون الأمل ، ويصبح اسم الخديو المبعد رمزا لحرية مصر واستقلالها ، في الشوارع يغنى الأطفال أغنية تقول « الله حي عباس جاى » ، وتمر أمامهم قوات جيش الاحتلال ، فيصرخون في وجوههم بمطلع الأغنية ويجرون ، ويدهش الجنود الذين لم يفهموا من الموضوع شيئا ، ويتشجع الأطفال وفجأة أصبح مسافة أطول ، ثم يكتشف المحتلون اللعبة ، فيطاردون الأطفال و وفجأة أصبح السم عباس شبحا ، يحرص بعض الآباء على تسمية أبنائهم به ، كنوع من التحدى لكل شيء •

وتفشل الحملة العثمانية ٠٠ وتخبو الآمال ٠٠ ويختفي عباس في زجام الحياة ، ويموت « محمد فريد » وحيدا منفيا ، ولا يعود أحد يهتف « الله حي ، عباس جاى » ، لكن مصر كانت تنتفض من أقصاها الى أقصاها ٠٠ ذلك أن الشعب نفسه هو الذي جاء ٠٠

قامت ثورة ١٩١٩!

# الشوارع والبطولة

ليست الجدران أحجارا صماء ، لكنها تاريخ وذكريات ومودات ونشوات وأحزان

لكل شارع تلاريخ ولكل حارة قصة ، لو رفعت أسقلت طريق ، فريما وجدت قصة شهيد ،أو اثر موكب من مواكب الثورات ، او ملجمة من ملاحم البطولة ،

لكن الشوارع تتغير كما تتغير الأشياء والأفكان و

ولأن الزمن وغد، قما أكثر ما تدويس الأقدام على البطولة ولما أكثر

كثير من شوارع القاهرة انشئت لأول مرة في عهد الخديو اسماعيل الذي كان أول من بدأ عملية تحويل القاهرة الى عاصمة كبرى تناظر شوارع أوريا في اتساعها وتنسيقها • ومنها شارع عبد العزيز الذي انشىء بمناسبة زيارة السلطان العثماني عبد العزيز لمصر منذ حوالي مائة عام • ويعضها انشىء في أوائل القرن • لم يزد عمره عن نصف قرن الا قليلا • ومنها شارع سليمان باشا \_ طلعت حرب الآن \_ الذي كان شارعا مظلما وكثيبا الى عام ١٩٠٥ ، ليس به محل تجارى واحد ، اذ كان مجموعة من الفيلات يملكها اغنياء اليهود والجاليات الأجنبية ، ليس بينهم مصرى واحد ، وكان السكون يخيم على الشارع من المغرب ، حتى انه كان استكونه وظلامه مسرحا والمتد نشاءلهم فيه الى ما يجاوز اللقاء •

بعد ذلك التاريخ بسنوات قليلة كان شأرع سليمان ، واحدا من شوارع مصر التى تفجرت بالثورة اللاهبة فى سنة ١٩١٩ ، فشهد مظاهرات لا جد الكثافتها ، وسقط فيه شهداء ، ومات على ارصفته شبان فى عمر الزهور ، ويوما جلس على « مقهى ريش » فى عام ١٩٢٠ شاب من طلبة كلية الطب وكان للمقهى شرفة عريضة تمتد الى مشارف الميدان نفسه تا يتنظر وزير الأشغال المصرى « محمد شفيق باشا » الذى كان يحاول التصرف فى مياد النيل بالسودان لحساب الاستعمار البريطانى ، لقتله « والقى بالفعل عليه قنبلة اكنها طاشت ولم تصبه ، ومن شارع سليمان الى الليمان ذهب الشاب الصعيدى عبد القادر شحاتة ،

قنن ذا يذكر البطولة اليوم ممن يمرون في شارع سليمان •

## النصيحة التي لم تسمع

فى عام ١٩١٦ عزل مدير البحيرة « محمد محمود باشا ، من منصبه بسبب البشاعات التى حدثت أثناء توليه لعمله .

أيامها كانت الحرب العالمية الأولى في قمتها ، وكانت الحكومة قدّ كلفت العمد بوضع كشوف بأسماء المراقبين والمشتبه في إمرهم ، وحتمت على هؤلاء أن يبيتوا في دوار العمدة لاتقاء أخطارهم ودفع شرهم عن الأهالي ٠٠ وكما هي العادة فان المديريات والمراكز لم تدقق فيما يدرجه العمد من الأسماء في كشوف المشبوهين ، وبسبب هذا انتهز العمد الفرصة ، وأدرجوا أسماء خصومهم الشخصيين والسياسيين ومن يريدون تسخيرهم للعمل في أقطاعياتهم في هذه الكشوف ، ومارس كبار ملك الأرض « ديموقطاعية » من نوع فريد ٠

ومن أشكال « الديموقطاعية » التي انتشرت هذا الوقت ما عرف بالتغريب ، وهو نفى الرجل الى أبعد مركز عن وطنه الأصلى في الديرية ، وكان التغريب يتم بطريقة بالغة الاذلال ، اذ كان المغرب يعرض على كل مراكز الشرطة التي يمر بها بحجة أنه ربما يكون متهما في حادثة من الحوادث التي لا يزال الفاعل فيها مجهولا ، وكانوا يقودون الناس لهذا الغرض مكيلين بالحديد .

كثير من هذه البشاعات حدث في مديرية البحيرة التي كان مديرها وقتها هو محمد محمود باشا · فقد تفنس رجال الادارة في القبض على الفلاحين بتهمة الاشتباه ، وتغريبهم ، واضافة الى هذا ضرب رجال البوليس الفلاحين وجوعوهم وجلدوهم وربطوهم بحبل يمسكه فارس من رجال الشرطة فكرههم على العدو مسافات بعيدة ليلحقوا بجواده من ايتاى البارود الى دمنهور الى بلاد أخرى · وظهرت آثار الضرب على أرجل نحو أربغين رجلا من المتهمين ومنات أحدهم من شدة الضرب على أرجل نحو أربغين رجلا من المتهمين ومنات أحدهم من شدة الضرب \*

وهكذا أنغمس الاقطاعيون في ممارسة ديمقراطيتهم الفريدة ، وضج الناس بالشكرى ، ويدأوا يرفعون شكاواهم الي السلطان حسين كامل حاكم مصر وقتها ، فأمر باحالة محمد محمود بإلشا الى المعاش وتقديم حكمدار البحيرة ومأمور ايتاى البازود وبعض ضباط الشرطة الى الحاكمة ، كانت قضية ساخنة انتهت بسجن الحكمدار سنتين مع الشغل ، وعامور الركز عدة شهور ، وحبس بعض ضباط الشرطة لمدة سنة مع الاحتفاظ بالحق المدنى لأهل أحد الذين ماتوا تحت التعذيب ، وصدر قرار بفصل وكيل نيابة المركز المركز المذكور لأنه شاهد تعذيب المتهمين وسكت عنه ،

وعندما عين « باشا » جديد مديرا للبحيرة ، نشر الشاعر احمد محرم قصيدة تضمنت نصحا له كان مما قاله فيها :

ان البلاد لها حقوق جمة ، لا مفر لك منها ولا لك مهرب الحكم أيام تمر حثيثة ، الذكر ينشر والمؤرخ يكتب

فاذكر سبيلك أن تصرم عهده ، وجرى لغايته الزمان القلب

والم يسمع اللباشا المنصيحة • اذ عناد محمد محمود ليصبح رئيسا اللوزواء وليحكم بالند المحسيدية •

## لماذا عسرل

نشرت الهوامش واقعة عن الأسباب التى ادت الى عزل محمد محمود باشا من عمله كمدير الديرية البحيرة في عام ١٩١٦ بسبب اتهامه بتعذيب الفلاحين في المديرية ٠٠

فى حوار مع كاتب له تقديره واحترامه ـ طلب عدم ذكر اسمه (١) ـ روى واقعة لا شك فى صحتها ووضعها فى تحليل على النحو التالى:

« أنه من الناحية المنطقية لا يجوز تصور أن حكام مصر – وكانت وقتها مستعمرة انجليزية – كان يعنيهم في شيء اضطهاد الفاحين أو عدم اضطهادهم ، وإن السلطان حسين كامل الذي أصدر قرار عزل محمد محمود كان حاكما صوريا ولعبة في أيدى الاحتلال ، وإن عمليات تعذيب الفلاحين كانت تتم بسبب التعليمات التي صدرت من سلطة الاحتلال لجمع العمال والمؤن والدواب لخدمة الجيش الانجليزي ، ومن هذا فلبد أن نبحث في قضية عزل محمد محمود في ضوء هذا الظرف السياسي العام ، .

« وانطلاقا من هذا يروى الكاتب الكبير واقعة يذكرها جيدا بحكم انه كان من أيناء المديرية وكان على صلة وثيقة بالقاضى (٢) الذى تولى تحقيق

<sup>(</sup>١) جو الأسبتاذ توفيق الحكيم ٠

<sup>(</sup>٢) ذكر لى الاستاد الحكيم أن.والده هو الذي حقق هذه المقضية ٠

القضية في مراحلها الأولى ، تتلخص في أن محمد محمود ـ الذي كان شديد الاعتزاز بكرامتـ حكان يرفض استقبال مفتش الداخلية الانجليزي على أرصفة محطة دمنهور عاصمة مديريته ، وأن موقفه ذلك من الاحتلال كان محل تقدير أهالي البحيرة ، كما كان محل سخط دوائر الاحتلال . . .

« ان القضية قد دبرت ولفقت لسبب سياسى هو وطنية محمد محمود وتعسبكه بكرامته أمام ممثلى الاحتلال ، وعندما عرضت القضية أمام القضاء لاحظ المقاضى ـ وهو وثيق الصلة بالكاتب الكبير ـ أن الأدلة ملفقة وأن الذين زعموا أن هناك تعذيبا وقع عليهم ٠٠ لا توجد في أجسادهم آثار التعذيب ، كما كان واعيا بأن هناك مبررات سياسية لتلفيقها ولذلك لم يطاوعه ضعيره على الحكم فيها ، فعرضت على قاض آخر حكم فيها بما حكم ضد الحكمدار ، ٠

ومن الواضح أن الواقعة التى يذكرها الكاتب الكبير لا يتضمنها أى مصدر من المصادر التى اعتمد عليها صاحب الهوامش ، وهى تضيف رؤية شاهد عيان لا تتوفر له ، والمصادر التى اعتمدنا عليها هى الصحف المعاصرة للحادث وبعض الذكريات الشخصية لمن عاصروا تلك الفترة أو كتبوا عنها • والتصحيح الذى ذكره الكاتب الكبير ينصف موقف محمد محمود فى هذه الفترة •

لكنه في تقديرنا لا ينسحب على كل تاريخه ، فقد ساهم في انقلابات دستورية عديدة ، معطلا بذلك الشعار الديمقراطي التقليدي من أن الأمة مصدر السلطات ، كما انه كان ينتمي لفئات اجتماعية قد تكون أدت بعض الدور في قضية مصر الوطنية ، لكنها تنكرت لذلك فيما بعد ، كما انها بالقطع قد أفلست تماما ولم تعدد قدادرة على لعب أي دور الآن · ومن الناحية السياسية قد كان محمد محمود يمثل « جيروند » البرجوازية المصرية ، دعاة التساهل والمناورة مع الاستعمار والحصول على أي مكاسب ممكنة ، وهو موقف في تقديرنا كان خاطئا من وجهة نظر المسالح البعيدة للشعب المصري ، وقد نقد محمد محمود بعض ممارساته السياسية فيما بعد نفس النقد الذي نوجهه اليه ، كما أن ما ذكره الكاتب الكبير لا ينفي أن الاقطاعيين قد ارتكبوا في حق الفلاحين من البشاعات ما لا تطيق أذن سماعه ، وبعض هؤلاء ما زال معاصرا ، ويستطيع أن يروى ·

## عدم تربيسة

ما زالت واقعة عزل محمد محمود زعيم الأحرار الدستوريين عن عمله كمدير للبحيرة عام ١٩١٦ تثير نقاشا حولها ، وكان قد سبق لنا أن نشرنا رأيا لكاتب كبير بطلب عدم نشر اسمه مرحول مبررات, هذا الإجراء ، وقد ظن بعض اصدقاء الهوامش أن المقصود بذلك هو الأستاذ حافظ محمود ، وهو ظن خاطىء ، خاصة أن الأستاذ حافظ له إضافات اخرى تناقض ما ذهب اليه الكاتب الكبير .

ومن المعروف أن الأستاذ حافظ محمود قد ارتبط بالأخرار الدستوريين خلال فترة طويلة من عمره ، اذ كان رئيسا لتحرير مهجلتهم السياسية في أواخر عمرها ، وهو يقول انه كان خلال عام ١٩٢٨ في صفوف المعارضين لسياسة الأحرار الدستوريين وحكومة إليد للحديدية ، ولكنه يضيف معلومات جديدة حول مبررات عزل محمد محمود عام ١٩١٦ وجول الفترة المبكرة من حياة محمد محمود ، فهو يذكر أولا انه نقل من عمله كمدير للفيوم لأنه طبق القانون على أحد موظفى المخاصة الملكية، وحدث أن ذهب الخديو عباس في زيارة إليا الفيوم بعد ذلك ، وتعمد أن يقول لحمد محمود معلقا على تصرفه مع موظف المخاصة ، ملقيا المستولية على أحد الضباط التابعين للمدير لكي تكون الاهانة غير مباشرة :

- إنت عندك ضباط لم يتردوا بما قيه، الكفاية ١٠

وبسبب اعتزاز محمد محمود المبالغ فيه بكرامته ، فقد وضع دراعه قى خصره وقال بعنجهية :

ـ بالعكس بيا مولاى ٠٠ موظفى خاصتك هم المدين لم يتربوا بما يفيه الكفاية ٠

وكائت هذه الكلمة القاسية سببا في نقل محمد محمود من عمله الى البحيرة التي كانت في ذلك الوقت مجرد ارض غير مستصلحة بشكل كامل فلكن المحديو عباس بعد ذلك رضى عن محمد محمود بسبب مقاومته للانجليز في مديرية البحيرة ، اذ كان المرحوم عبد اللطيف الصوفائي ـ احد اقطاب الحزب الوطنى ـ من اهالى البحيرة ، وحدث أن اراد الانجليز تفتيش منزله ، بعد أن وصلتهم معلومات بأن لديه السلحة مخباة في منزله ، ولم يعارض محمد محمود الأمر لكنه نفذه ، ورفع تقريرا بأنه لم يجد أي ممنوعات في منزل الصوفائي في وقت كان الانجليز معه متأكدون من وجود الأسلحة عندد ، الأمر الذي اكد لهم تواطؤ المدير مع الصوفائي ، فغضبوا منه •

ويقول الأستاذ حافظ محمود : ان موقف محمد محمود هذا هو سبب رضى الخديوى عنه مرة أخرى ، وسبب منحه الباشوية وهذه الحادثة كما سبق أن ذكرنا لا تغير من تقييمنا النهائى لموقف محمد محمود السياسى والطبقى ، وما نأمل أن يتفق فيه معنا الجميع أن بعض المواقف الحدودة لكبار ملاك الأرض ضد الاحتلال لا تعنى أن ذلك هو كل تاريخهم ، كما انها بالقطع لا تعنى صلاحيتهم لأداء أى دور الآن .

### شسس البقسس

فى الفترة التى أعقبت الاحتالال البريطانى لمصر ، تعددت الفرق السرحية ، لكن معظمها كان مجالا للنصب والاحتيال ، اذ انتهز مجموعة من النصابين والأفاقين الفرصة ليصبحوا أصحاب فرق مسرحية ، وممثلين ومؤلفين أيضا ،

وكانت الحركة المسرحية تتخذ شكل جمعيات يؤسسها هواة التمثيل ، تحولت مع الزمن الى فرق بعضها كبير ، يعرض فنه فى القاهرة ، ويعضها يتحرك فى الأقاليم والأحياء الشعبية · وكانت جميعها تعتمد على السرحيات المترجمة ، وكان المترجم يتقاضى جنيهين عن كل نص ·

وبرواج المسرحيات توافد المحتالون والأفاقون ٠٠ كان منها المعلم ميخائيل جرجس ، الذي كان يملك حانة مشهورة ببولاق فيها تخت ، وعرض عليه أخوه أن يؤلف فرقة تمثيلية ، ورغم أن المعلم لم يكن يعرف شيئا في الدنيا الا خمارته ، فان فكرة الكسب زينت له الشروع في هذا العمل ، فأقدم عليه وأنشأ ـ بادارة أخيه ـ فرقة ، وأقام دارا خشبية سماها مسرح المعلم برجس ، ولأن مطرب تخت الآلاتية كان يعرف القراءة ، فقد قرر المعلم أن يجعل منه ممثلا ومطربا ٠٠ وهكذا تم اعداد كل شيء ولم تبق الا الرواية ، وسرعان ما حلت المشكلة حلا بسيطا ، فانتزع مدير الفرقة ثلاثة فصول من ثلاث روايات مختلفة سبق تقديمها وصنع منها مسرحية واحدة ، كما يصنع الكوكتيل من بقايا الكئوس ٠ وأعلن أن أجر الدخول ثلاثة قروش للدرجة الأولى ، وزادت أرباح المعلم جرجس ، وتجولت فرقته في أنحاء القطر ، ولم يمض زمن طويل حتى انتزع من أشهر الفرق آنذاك ممثليها ، ومنها فرقة

القرادحى مؤكدا بذلك أن العملة الرديئة تطرد العملة الطيبة من السوق ، وانه لا يبقى على المداود غير شر البقر ·

ولأن التمثيل كان قد أصبح نصبا فقط ، حط على مصر يوما « الخواجا كورتى » وفى جعبته مشروع جليل هو تمثيل مسرحية باسم « المحمل الشريف » ورغم أن كورتى – بحكم اسمه على الأقل – لم يكن مسلما ، ولا يهمه المصل الشريف فى شىء ، الا انه كان مغامرا يهمه أن يكسب ، وأن ينتزع النقود ، وقد لاحظ أن السياح الذين يفدون الى مصر فى الشتاء لا يمكنهم مشاهدة موكب المحمل الذى كان موعده الصيف ، واتفق كورتى مع فرقة مسرحية من الهواة على تقديم مشروعه ، وتقدم للحكومة المصرية التى وافقت على تقديم المسرحية على خشبة دار الأوبرا عشرين ليلة ، نصفها بالايطالية والنصف بالعربية ، وقدمت له التياترو لاجراء البروفات عليه ، وبدأ ينفق على المشروع من الميزانية التى رصدها له وكانت تصل الى ١٥ ألفا من الجنيهات ،

والف « كورتى » الرواية وترجمها « الشيخ محمد تصرت » بعربية مسجوعة ، وصرف الرجل أغلب ماله على الديكور وأعلن عنها في جميع أنحاء العالم ، ولأول مرة دخلت الاعلانات على الجدران الى مصر كأسلوب جديد للدعاية ، ورغبة منه في أن تكون مسرحيته واقعية جدا ، فقد رأى أن يستعين بمشايخ الطرق ليظهروا بأنفسهم على المسرح بدلا من الكومبارس ، وبينما هو يحاول الحصول على اذن بذلك كشف نفسه ، ويدأ العلماء يبحثون في الموضوع : وانتهى بحثهم باصدار فتوى بتحريم الرواية ، وفشلت مغامرة كورتى ، وطار واحد من النصابين ، لكن المداود لم تضل أبدا من شر البقر ،

### نهاية كل تقارير

بدأت حياة « جورج فيليبدس » بصدفة وانتهت بماساة ٠٠

أما الصدفة ، فقد بدأت عندما أغتيل رئيس الوزراء المصرى « بطرس غالى » فى عام ١٩١٠ ، فقد تنبهت الحكومة الى أهمية وجود جهاز للاءن متخصص فى الجرائم السياسية ، وهكذا أنشىء « المكتب السياسى » ، ووضع

على رأسه « جورج فيليبدس » الذي كان ضابطا يونانيا من ضباط البوليس المصرى ٠

وبقى هذا المكتب يعمل سنتين متواليتين دون اثر فعلى أو نتيجة ظاهرة ولم يرض هذا رجلا واسع الأطماع والآمال كفيلييدس ، وخشى أن تلغى الحكومة المكتب فينضب هذا المعين الذى يفيض عليه بالرزق بغير حساب ، ومنذ تلك اللحظة دخل « فيليبدس » في لعبة تدبير المؤامرات الوهمية وتلفيق التهم للناس •

وكانت قمة نجاحه ، تلفيقه مؤامرة شبرا ، التى قبض فيها على ثلاثة من الشبان من أعضاء الحزب الوطنى اتهمهم بتدبير محاولة لاغتيال الخديو عباس واللورد كتشنر ومحمد سعيد باشا رئيس الوزراء ·

وبنشوب الحرب العالمية الأولى طرأت على البلاد ظروف من جراء حالة الحرب · فأصبح لفيليبدس رأى مسهموع في مختلف المسائل السياسية ، ومن ثم اتسع نطاق سلطته ، فشملت الاعتقال والنفى والبحث عن رعايا حكومات الأعداء ·

فيما بعد ثبت أن فيليبدس كان يستخدم ظروف القاء القبض أو النفى أو الافراج أو التستر ، للحصول على موارد جديدة يتدفق منهاالمال عليه ، في أيام كان مسيطرا فيها على رقاب الناس وعلى أعراضهم وحرياتهم .

وفى عام ١٩١٧ وقع « فيليبدس » فى المحظور ، وضبط متلبسا بالرشية ، وانتهى المبراطور الرعب السياسى الى نهايته المتمية ، ودخل السجن مع كثيرين ممن القاهم ظلما وعدوانا فى السجن دون مبرر من قانون أو أخلاق •

وكان غريبا أن يلتقى « فيليبدس » فى السجن بواحد من ضحاياه هو « محهود طاهر العربي » الذى كان قد حكم عليه بالأشغال الشاقة لدة خمسة عشر عاما فى مؤامرة شبرا ، وفجأة أصبح الجلاد والضحية فى زنزانة واحدة ، وقرر « طاهر العربى » أن ينتهز الفرصة ليحصل من « فيليبدس » على اعتراف بتلقيق القضية •

• • وجاء يوم عاد فيليبدس بعد أن زارته أسرته في السجن ، وكان يحمل في يده زجاجة صغيرة من الشمبانيا ، وشربها ، وعندما ثمل ، أخذ « للعربي » يحدثه عن القضية ، ويثير فيه الرغبة في الاعتراف بدوره في تدبيرها ، ونجح بالفعل في الحصول على اعتراف مكتوب منه بذلك ، وأرسله الى جريدة الأهرام فأثار ضجة كبيرة • • وهكذا ينتهى كتاب التقارير • • بكتابة التقارير • • حتى عن أنفسهم !

### یا عزیز عینی

حارب المصريون كثيرا لحساب غيرهم ١٠ استغلهم الاستعماريون ودفعوا بهم اللقتال في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل : يموتون في الصقيع وفي الثلوج ، دون أن يذكر الاستعماريون شيئا عن السلام أو يتغنوا به ، وما أن بدأ المصريون يحاربون من أجل وطنهم المصري ، وأوطانهم العربية ، حتى بدأ الأوربيون - فجأة - يتغنون بالسلام ويتباكون عليه !

فى الحرب العالمية الأولى انتهى العسكريون البريطانيون الى نظرية طريفة تقول بوجوب توفير الجندى البريطانى لحمل السلاح والقتال ، وذلك باعفائه تماما من كل الواجبات غير القتالية ، واسنادها الى قوة عاملة من المصريين ، تشكل فى صورة فيالق اضافية تعمل فى خدمة القوات البريطانية باستمرار ٠٠ فتعبد الطرق ، وتمد خطوط السكك الحديدية ، وتحفر الآبار والخنادق وتقيم الاستحكامات وتمد أنابيب المياه تحت المرمال ٠٠ المخ ،

وفى أغسطس ١٩١٥ بدأ تشكيل فيلق مصرى باسم « فيلق النقل بالجمال » ليقوم بمهمات النقل ، ثم شكل بعدها فيلق العمال لينفذ الأعمال المدنية والأشغال الأخرى ، واقتصرت مهمات الفيلق الأول على مساعدة الحملة البريطانية في مصر التي كانت تحارب ضد الجيوش التركية في فلسطين وشبه جزيرة سيناء ، أما الثاني فقد اتسعت دائرة استخدامه لتشمل كافة الجهات ، فسافر الى جزر موروشس والى العراق والى فرنسا .

وتدريجيا تحولت عملية تشكيل هذه الفيالق ، الى عملية سرقة وسخرة وخطف ، وما أن جاء صيف عام ١٩١٧ ، حتى بدأت أبشع عملية لحشد العمال والفلاحين قسرا للعمل في السلطة ، ففي كل مركز من المراكز عين ضايط بريطاني ليعاون مامور المركز في جمع الأنفار المطلوبين من أبناء الفلاحين في قرى المركز ، وبين صراخ الأطفال وولولة النساء ، يحشد الرجال في مضيفة العمدة الى أن يساقوا في الصباح وهم موثوقون بالحبال ، الى المركز ، حيث يتسلمهم الضابط البريطاني ليشحنهم بالسكة الحديد الى معسكر التوزيع في الاسماعيلية ، وهناك تنقطع أخبارهم تماما ،

قى تلك السنوات ، عانى المصريون رعبا هائلا ، ولجا بعض عمد القرى الى الايقاع بخصومهم وارسسال أبنائهم الى حيث لا يعودون ، وانتشرت الرشوة ، يحاول بها الأثرياء انقاد أبنائهم من ذلك المصير المحزن ، وهاجر كثيرون من المستورين في الريف ليختفوا في زحام المدن ، بعيدا عن أعين السلطة ، وحدث يوما أن ترددت اشاعة خبيثة وسط عمليات خطف الرجال ، تقول ان السلطة قررت حشد جميع البنات والنساء غير المتزوجات ،

فكان لهذه الاشناعة أثر النار في الهشيم ، اذ قام كبار الأسر بحملة لتزويج كل البنات ، ووجدت أزمة الزواج حلا مؤقتا لها ·

وفى مصر كانت الأفواه مكممة ، والأحرار مشتتون ، لذلك لم برتفع صوت بالاحتجاج ، وفيما بعد كتب « بيرم التونسى » زجله المشهور « صعيدى في باريس » ، وأشار الني بعض رجال فيلق العمال الذين ذهبوا الى هذاك :

أبكى عليك يا معوض ٠٠ مسكين والله مسكين وحديك ١٠ وحبايبك في البلسد مبسوطين اذا عاندك زمانك ١٠ اللي حايجامي مين والسلطة العسكرية قطعت ايدى اليمسين

أيامها لم يتحدث الاستعماريون عن السلام ، كانوا يغنون المحسرب ، لأننا كنا ضحاياها من ومضت الأيام السوداء تاركة أغنية حزينة ، كان عمال الفيلق يغنونها وما زالت تعيش الى اليوم :

ينسا عاريز عينى ونسا بدى أروح بلسدى ولسدى ولسدى السلطة خسدت ولسدى

## الفكس والكارو

فى ثلاثية « نجيب محفوظ » فكر أحمد شوكت \_ بطل السكرية \_ أن يشتغل بالصحافة ، فعنارضته أمه لأنه يريد أن يعمل جرنالجيا ، وفى نهاية المناقشة قال :

- ان قيادة الفكر وقيادة عربة كارو شيء واحد في أسرتنا ٠

نفس هذا الموقف تعرض له شاعن القطرين « خليل مطران » الذي بدأ حياته محررا في « الأهرام » و « المؤيد » ثم أصدر مجلتين من أهم صحف أوائل القرن هما « المجوائب المصرية » و « المجلة المصرية » ثم ترك اصدار الصدف واكتفى بكتابة الشعر ، والعمل بالتجارة ،

أيامها كانت الصحف تعتمد على الاشتراكات الثابتة بالدرجة الأولى ، وكانت تعين لهذا الغرض محصلين يمرون في بداية كل عام على المشتركين

لتحصيل الاشتراك ، لكى تستمر المجلة فى الصدور ، وكان المشترك يعد نفسه صاحب فضل فى حياة الجريدة ، وفى كل ما يبلغه صاحبها من جه أو كرامة ، ويعطى نفسه الحق فى نشر مقالاته وتفاهاته وتعليقاته ، ولم تكن الصحف قادرة على التخلص من سيطرة المشتركين ، اذ لم يكن الاعلان قد فشا فيها ليلعب نفس الدور • وفى مواعيد التحصيل الدورية كان المحصل يعود لخليل مطران لينبئه أن فلانا المشترك قال كذا ، وفلانا قال كذا من الأقوال التى ـ وان امتزج المدح بها غالبا ـ تسىء الى النفس ، لأنها تأتى تذكيرا بالجميل وبالمعروف •

ومرة عاد المحصل من رحلته ، وأبلغ « خليل مطران » أن صديقا من أصدقائه الذين كان يعاشرهم معاشرة متصلة ، استمهله فى اداء ما عليه ، ولم يكن ذلك المرة الأولى ، وألح عليه المحصل بحكم ما يعرفه من صلته بصاحب المجلة ، فالتفت اليه الصديق المشترك واستمهله مرة أخرى ، وعندما ذكره المحصل بقيمة المجلة الفكرية وما يبذل فيها من تحرير ، ومن نفقات الطبع والبريد ، وعده خيرا ٠٠ وفى المرة الأخيرة قال المشترك بضيق :

#### \_ هوا ثمن عيش !!

وادرك شاعر القطرين أن كل الذين يرسل اليهم صحيفته يحسبونه متطفلا عليهم ، فيما يتقاضاه منهم من نقود ، فصمم على اعتزال الصحافة ، وبعدها بقليل سنحت الفرصة له ، فخرج من الميدان - كما يقول - « موفور العرض سليم الشرف والكرامة » وباع جريدته ومطبعته وأخذ يتاجر في القطن ويكتب الشعر ، حتى يأتى الزمن الذي يفرق فيه الناس بين قيادة الفكر ، وقيادة الكارو ،

### أتعبتني يا مولاي

كان « عبد المعزيز فهمي باشيا » من كبار المحامين في مصر الذين شهدت لهم المحاكم صولات وجولات في ساحاتها ، وكان شديد الاعتزاز بكرامته ومهنته الى درجة جعلته دائما شديد الحدة اذا ما تعلق الأمر بنزاهته كمحام أو بنقاء ضميره كقاضى .

ومع انه كان على علاقة طيبة بالسلطان « حسين، كامل » ، فانه لم يكن يقبل من السلطان أى نقد لسلوكه المهنى • حدث مرة أن كان موكلا فى قضية جنائية كبرى قدم فيها دفاعا مجيدا أدى المى براءة المتهم ، وبلغ من قيمة المرافعة أن نشرتها الأهرام كاملة ، وبرغم أن المتهم كان قد إدين في محكمة درجة أولى فقد استطاع أن يفور له بالبراءة فى الاسيتثناف •

وأراد السلطان أن يرضى المحامى المعجزة ، فدعاه الى مقابلته ، وأخذ يطرى مناقبه وصفاته المتازة ، ثم قال له :

ـ لقد قرأت مرافعتك البديعة في القضية ٠٠ وأنت من أعاظم المحامين وقد نجحت في تبرئة هذا المذنب ٠

وشكره عبد العزيز بكلمات قصيرة على مدحه ، كان واضها فيها إنه غير راض عن أسلوب المدح ، وعاد السلطان يكيرر عجيب واعجابه من المحامى الماهر الذى استطاع انقاد موكله من العقياب ، وتمكن من تبرئة مذنب ، فانتفض عبد العزيز واقفا بحدة وهو يلوح بيديه ويصيح :

سلقد اتعیتنی کثین یا مولای ۱۰ لقد اتعیتنی کثیرا ۱۰۰ اننی لم ابریء مذنبا ۱۰۰ میلاد که ایریء مذنبا ۱۰۰ اننی لم ابریء

وذهل صديق لعبد العزيز كان بيحضر المقابلة من اللهجة التي يتحدث بها المخامى الملامع مع السلطان ووقف السلطان فربت على كتف المسامى الثائر ، وقال :

ـ نعم انه بريء ٠

وخوج الصديقان من حضرة النيلطان فأخذ الصديق يعنف عيد العزيز فهمى على تهوره بهذا الشكل ٠٠ فصاح :

- كنف يمكن أن أقبل من أى انسان أن يتهمنى بأننى أترافع لأبرىء المذنبين ، وهذه وصمة كبرى للهجاجي الشريف ·

ورد الصديق:

- ولكن السلطان لم يكن يقضيد، المبياس بك كميمام بل مدحك وتكريمك · فقال عبد العزيز فهمى :

ـ أنا متأكد من ذلك ، ولكن على من يمدح ألا يستخدم في مدحة أسبابا

وفيما بعد ذهبت كلمة عبد الجزيز فهمى مثلا!

## ظاهرة الدكتور جيكل والمستر هايد

عاهل العقل المعرى عاساة التناقض بين القول والفعل بكل ابعادها ، فالثائرون في الفيامعة محافظون في النظر التي طواهر المجتمع وبعض الذين بطالبون بير بيرور مصر كلها ، يطالبون في نفس الوقت باستعباد النساء وأستثنائهم من هذه الحرية • وكان معظم الليبر اليين المصريين تنويعة اخرى على لحن الدكتور جيكل والمستر هايد •

وهكذا عاش « احمد سمير » طويلاً بجوار الثوار العرابيين ، اذ كان صديقا وصفيا « لعبد أنه المديم » وتفتح في مناخ الثورة الديمقراطي ثم نفى بعد فشنلها وغاش سنوات في « شتوتجارت » بالمانيا ، فاحتك بالمجتمع الأوربي المتفتح الذي يدين بالساولة بين المجميع ٠٠ ومع ذلك فقد ظل « احمد سمير ، محافظا حتى النخاع فيما يتعلق بمسالة للراة ٠

وهلى العكس منه كان صديقه «حقلى قاصف» الذى سمح لابنته « باحثة البادية » ( ملك ) ، بالدراسة ، وعندما نقل قاضيا فى طنطا أبقاها فى مدرستها واقامت فى رعاية الحصد سمير الذى كان مدرسا للغة العربية فى الدرسة التوفيقية ، وحدث أن أوصاه « حفنى ناصف » بأحد طلبته وهو « صليب سامى » ما الوزير فيما بعد موطلب منه أن يعطيه دروسا خصوصية •

ولأن المقتى والفتاة ، كانا فى مرحلة دراسية واحدة ، قان احمد سعير كان يجمع بينهما فى دروسه المخصوصية ، ولأن اسرتيهما تعيشان فى طنطا ، فقد كان « صليب » يصطحب ملك معه فى عطلة نهاية الاسبوع ، حيث كان والمتاهما ينتظرانهما على رصيف المحطة ، لكن « احمد سمير » اعترض على ذلك ، وعندما ذهب صليب فى احد أينام الضميس ليصحب ملك كالعادة ، فوجىء باستانه ينهر الفتاة بشدة وهى تبكى ، ثم التفت اليه قائلا :

- ــ القد كبرتما ٠٠ ادهب ٠٠٠ملك لن تسافر معك ٠٠
- وعندما علم «حقنى ناصف ، بما حدث ضحك قائلا ;
- \_ ان أو المحمد سنمير » سيموت بمرضى جنون المحافظة على المتقاليد!

وعندما اصدر «قاسم أمين » كتابه « تحرير الراة » ، كان « احمد سمير » أن الهارضين الله ، وقد بنى معارضته على أن ما ينادى به قاسم أمين لا يقبله انسأن لنفسه ، وعلى رأس الذين سيرفضونه « قاسم أمين » ذاته ولكى يبرهن على نظريته ، ذهب الى منزل « قاسم أمين » ، وطرق الباب ، وعندما فتح له طلب مقابلة السيدة ؛ ودهش الخادم من الطلب الذي لم يكن

مألوفا ، فأخذ « احمد سمير » يلخص له ما أورده صاحب البيت في كتابه عن حق المرأة في الاختلاط بالرجل ، وقال انه جاء يطالب بمقابلة زوجة « قاسم أمين » لكن يختبر مدى اخلاصه لما ينادى به ٠٠ وكانت النتيجة أن طرده الخدم من البيت !

وخرج « احمد سمير » يسخر من التعاليم التى لا يطبقها صاحبها ، ونسى أن مأساة قاسم أمين هى نفسها مأساته ، هو الذى طالب بتحرير مصر كلها بحماس ، وبنفس الحماس دافع عن استعباد بعض أبنائها •

مجرد تنویعة علی لحن دکتور جیکل ومستر هاید ۱۰۰ ما زالت تعیش الی الیوم ۱۰۰ ما زالت تعیش

### انطونيادس الخسالد

هبط « جون انطونیادس » مصر فقیرا مفلسا خالی الوفاض ، فنزح من ثروتها وعرقها ما جعله ملیونیرا ، ثم مضی تارکا لها اسمه لتخلده مقابل قصر وحدیقة ،

كان يونانى الأصل ، هبط الاسكندرية فى أواسط القرن الماضى وكانت - ككل الموانىء - مليئة بالمغامرين والأفاقين والتجار والثوار الهاربين من أوربا ، ولأنه يريد أن يكبر فقد أنضم للاولين ، وظل يصعد ويثرى ، ثم أراد أن يحفر اسمه فى التاريخ ، فاشترى قطعة أرض فضاء رخيصة السعر مجاورة لحدائق النزهة ، لتكون حديقة تحمل اسمه ، وكلف الفنان الفرنسى « بول ريتشارد » بتنسيقها ، فخططها على غرار حديقة قصر فرساى فى باريس ، ونثر فى جوانبها تماثيل من أعمال كبار النحاتين ، للعديد من الشخصيات التاريخية والهة اليونان القدماء ،

كانت فكرة « انطونيادس » من انشاء المحديقة هي أن يتنزه فيها ، ويريح أعصابه المكدودة من عناء العمل من أجل الشعب السكندري الكريم ، ثم أنشأ فيها منزلا صيفيا لتكتمل راحته ، وحرص على أن يكون بين جمال الحديقة والبيت انسجام فزينه بالنقوش والزخارف وجعله تحفة •

ويرغم كل ما فعلم السكندريون لأنطونيادس ، فانه لم يحفظ العيش والملح ، وجاءت الأساطيل الانجليزية التى هدمت حصمون الاسكندرية في

11 يوليو ١٨٨٧ فأعانها انطرنيادس باخلاص شديد كأنه كون ثروته من عرق الانجليز وليس من عرق المصريين ، واعترفت له الملكة فيكتوريا بخدماته الجليلة ، فمنحته لقب سير في عام ١٨٨٧ ، وحز ذلك في نفوس أهل الاسكندرية فصاول أن يستعيد مودتهم فمنحوها له مضطرين ، ونافقهم ما استطاع : بشق الطرق ، وبالتبرع لمشروعات الاصلاح لكن ذلك لنم يجد فتيلا ؛

وفى عام ١٨٩٥ ـ مات السير جون ـ وترك ثروته لابنه أنطونى ، فاستثمرها وضاعفها ، ثم رأى أن يخلد ذكرى أسرته العظيمة ، فوهب القصر والحديقة لبلدية الاسكندرية فى عام ١٩١٨ ، بخطاب رقيق للسلطان فؤاد ، مشترطا أن تحتفظ البلدية باسم أبيه عليهما ٠

وخلد انطونیادس اسمه فی مصر ، وظل السکندریون یرددون اسمه بمناسبة وبدون مناسبة ، فاذا عن لأحدهم أن یسال عن مبررات تخلید هذا الانطونیادس قال الذین یعرفون التاریخ :

ـ لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم .

### قليل من التشرد وبعض السلاطة

بدأت المحاماة فى مصر مهنة محتقرة ، يبرأ منها أبناء البيوتات ، ويسمون المحامى «بالسليط» ، وأصبحت بذلك مهنة من لا مهنة له ، ولم تكن المحاكم تشترط فيمن يترافع أمامها أى شرط ، الا أن يكون ذرب اللسان ، مدربا على الكلام ، مشاغبا ، ووقحا .

وعندما بدأ الزعيم « محمد قريد.» حياته محاميا ، استفز هذا غضب وخزن والده « احدد قريد باشما » ، وكان ناظرا للدائرة السنية ، ووصل الامر المى حد انه ذهب لزيارة الشيخ « محمد عبده » خصيصا يشكو ابنه ويبكى ، ويقول للشيخ :

۔ هل يصبح يا سيدى الآستاذ أن يهزائى محمد فريد على آخر الزمن ، ويفتح دكان افوكاتو •

ولم تكن الصحافة أيضا ، في بدايتها ، مهنة محترمة الاحترام الكافى ، وكان المتواتر أيامها أن المشتغلين بها هم مجرد مجموعة من المتشردين الذين يعيشون على التأفيق ونشر الفضائح ،

ومع تطور الزمن ، تغيرت النظرة للأمور •

كان محمد فريد قد بدأ حياته وكيلا للنيابة وقدم الصحفى « على يوسف » المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة نشر تلغرافات تسيء الى سمعة الجيش الانجليزى الذى كان يحارب فى السودان ، وتكشف عن فتك الأمراض به ، وعن تراجعه أمام الثوار السودانيين ، وكان « محمد فريد » أيامها وكيلا للنائب العام ، فحضر الجلسة ، ثم بدرت منه ألفاظ ضد الحكومة ، عدتها جارحة لها ، فأمرت بنقله الى الصعيد ، فاستقال من وظيفته واشتغل بالحاماة ،

وفى ثورة ١٩١٩ ، تصبح المحامون من أنشط الفئات التى تنظم الثورة ، وتدعو لها ، وتتصدى للدفاع عن أى متهم سياسى ، دفاعا حارا ويلا أجر مادى ، وأصبح من تقاليد المحاماة ، أن التطوع للدفاع فى القضايا السياسية هو شرف يناله المحامى ، ولا يقبل عنه أى جزاء مادى .

الشيء نفسه حدث للصحافة ، اذ تولى الصحفيون الدفاع عن القضايا الوطنية باخلاص واصرار • وكان المنطق الذي يحكم كل هذا يسيطا • • ففي دواجهة الاحتلال والمتعاونين معه لابد من السلاطة ، وقليل من التشرد وقلة الأدب أحيانا •

### زمن الفكاهة السعيد

عرف الجيل الأسبق عددا من المظرفاء ، كانت لهم جلسسات وندوات مشهورة ، ويبدو أن العصر كان خالى البال الى درجة ملحوظة ·

وكان الشيخ « حمزة فتح الله » - عميد مفتشى اللغة العربية - قد اتفق مع صديقه شاعر القطرين « خليل مطران » ألا يتحدثا الا باللغة الفصحى ، وبرغم هذا فقد أخذ كل منهما يشنع على الآخر ، فقال مطران انه ذهب لزيارة الشيخ حهزة في منزله فسمع مطربا يغنى أغنية مطلعها :

ان كنان كدا ولا كسدا لأصبر على كيد العسدا فسأل مضيفه عن الأغنية فقال الشيخ حمزة ان المطرب يغنى:

ان كان كذا أو كذاك أو كذلك فلأصبرن على كيد الأعداء

ومن تشنيعات الدكتور « محجوب ثابت » عليهما ، أنهما ركبا يوما ثرام الرمل ، فلما جاء الكهسارى طلبا تذكرة الى محطة « معسكر قيصر » ولم يفهم الكمسارى بالطبع ، وأصرا على موقفهما ، وأخيرا اضطرا الى الذهاب من الرمل الى محطة « كامب شيزار » سيرا على الأقدام بسبب حيهما للغة العربية •

وكان معروفا عن الدكتور ثابت حبه « للقاف » ونطقه لها بطريقة مفخمة مقلقلة ، وذكر خليل مطران أن الدكتور ذهب الى مقهى بلدى وطلب قهوة ، ونطق القاف بطريقته ، فقال الجرسون :

#### - واحد قهورة للبيه اللي بيقاقي عندك!

وروى عنه أمير الشعراء أحمد شوقى أنه سأله يوما عن مصير قضية له فقال:

#### \_ القضية دلوقت في الاستقناف .

ومن فرسان النكتة فى ذلك الجيل أيضا « حسين المترزى » ، ومن فكاهاته المشهورة التى سخر فيها من طلبة المدارس الثانوية - وكان معظمهم انذاك من كبار السن وفيهم المتزوج - أن أحدهم تأخر فى الصباح فساله الناظر عن السبب فقال:

#### ـ كنت باصبغ شعرى .

وقد اطلق « حسين الترزى » على صديق له من الأطباء هو الدكتور « بكير » تشنيعة ٠٠ فقال : انه ذهب لزيارته في العيادة فرآه يعلق على الباب « جثة » احد زبائنه اعلانا عن العيادة ٠

## الاميرالاي هارفي ياشا

« جورج هارفى باشا » واحد من أشهر الشخصيات فى التاريخ المصرى الحديث •

كان فى الثانية والعشرين من عمره عندما جاء الى مصر كأحد ضباط الجيش البريطانى الذى قهر الثورة العرابية ، وبعد الاحتلال ألحق بوزارة الداخلية كأحد معاونى « اللورد كتشنر » الذى أنيطت به مهمة تطويع تلك الوزارة لمطامع الاستعمار · وبذل « هارفى » فى ذلك مجهودا ملحوظا جعله يترقى بسرعة الى أن أصبح مفتشا عاما لوزارة الداخلية ، وأصبح قريبا من منصب « المستشار » ، وهو النصب، الذى كان حائزه يعتبر الحاكم الفعلى لأى وزارة فى مصر المحتلة !

والات كثرة الدسائس المحيطة به الى حرمانه من منصب المستشارية ، وعين حكمدارا للقاهرة فى فترة مد ثورى ، صاحبت حركة الزعيم « مصطفى كامل » ، فوجه كل همه لمقاومة الحركة الوطنية وتخريبها والتجسس عليها ، تنفيذا لسياسة الاحتلال • وتفرغ « هارفى » لهذا النشاط ، فأنشأ قلم « المباحث السياسية » بالمحافظة ، وتوسع فى تعيين المخبرين والمرشدين ، وتدريبهم ، ونظم أرشيف القلم بطريقة محكمة ، بحيث أصبح لميه تقارير عن كل المشتغلين بالسياسة ، من الأمراء والوزراء والأعيان والصحفيين والموظفين والمتجار •

وكان قاسيا ومتعجرفا، من جبابرة العمل والنظام والطغيان: ترك الجريمة تتفشى فى المجتمع المصرى ، ووجه همه فقط للذين يطالبون بتحرير بلادهم وعندما نشبت الحرب العظمي \_ عام ١٩١٤ \_ بقى فى مصر ، وأمضى سنواتها الأربع ، يعمل بدون أجازة ، حفاظا على أمن الامبراطورية التى لا تغرب عنها الشمس •

وفى عام ١٩١٨ استقال « هارفى ، من عمله \_ وكان قد بلغ الثامنة والخمسين \_ وعمل بوزارة التموين البريطانية ، وعاد الى مصر فى عام ١٩٢٨ ، وكان مختل الأعصاب بشكل واضح ، وما لبث أن مات بها في مايو ١٩٣٠ \_ بعد أن بلغ السبعين \_ فى احدى مستشفيات الأمراض العقلية .

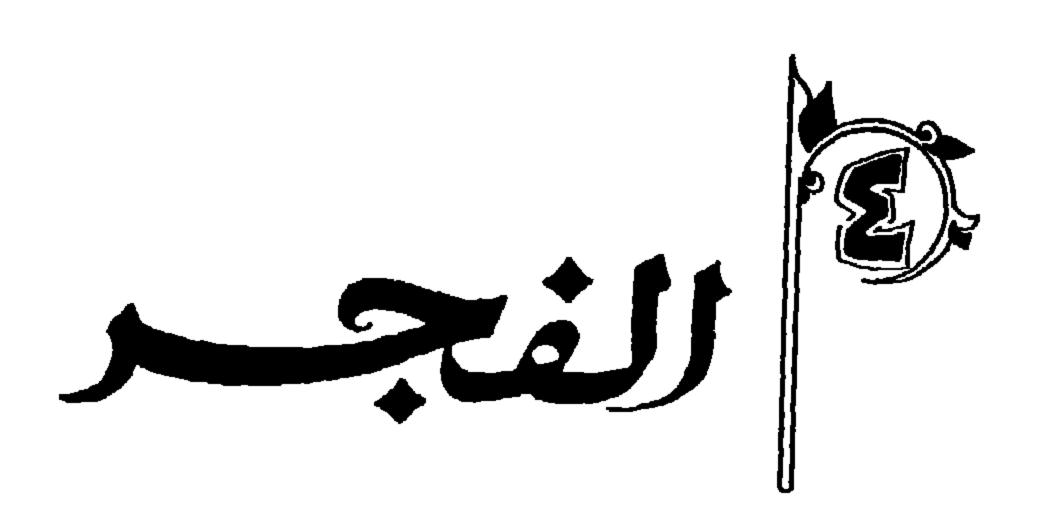

محكمة في جبانة - المتشرد الصغير - توحيدة المصرية - الهروب في قلب مصر - الوطن للجميع - بائعة الفجل المصرية - جبناء الأمة - الشحط والسنة ريال - صف مكان صف - دار المصريين جميعا - المصرية الباسلة - ابتسامة الشهيد - الباشا والأسطى - الحاج جاد الله - اللي مايكرهوهم - الأحزان والمقتابل - المثورة والناس - محسن بن عيوشة - بس التركي - الشيغل ٠٠ شغل - المقاولة الأمريكية ٠

# محكمة في جبانة

عقدت أعجب محكمة في التاريخ المصرى جلساتها في « قرافة ، الامام الشافعي ٠

حدث هذا اثناء ثورة ١٩١٩ ، وكان البوليس قد تصدى لاحدى مظاهرات الثورة وقتل اثناء الاشتباك احد الطلاب ، وكان احد زملائه بجواره ، فأمسك بعنان حصان الضابط القاتل وصاح :

#### - حيدر هو اللي قتله!

وكان « محمد حيدر بك » آنذاك قومندان للسوارى بقسم عابدين ، ومن أشرس رجال البوليس فى التصدى للمظاهرات ، وحاصر المتظاهرون منزله ، فاضطروه للبقاء داخله ، ثم تحايل وخرج فى ملابس مدنية وتوجه الى منزل « زهير أفندى صبرى » الطالب بالحقوق ، وأحد زعماء الثورة أيامها ، وأقسم له أنه برىء مما نسب اليه ، وأن لديه شهودا على انه يوم المظاهرة كان فى راحته الأسبوعية ، وطالب بتبرئته من تهمة قتل الطالب ورفع الحصار عن منزله .

وبناء على اقتراح من د زهير صبرى ، تألفت هيئة لمحاكمته ضمت عشرين من زعماء الطلبة ومندوبي العمال ، واتخذت اجراءات مشددة لابقاء مكان المحكمة سريا عن المتهم والشهود ، ورتب الأمر بحيث اقتيد الجميع الى د حوش ، في قرافة الامام الشافعي انعقدت فيه المحكمة واستمعت لشهادة شهود المنفى ، وكانوا عددا من ضباط الجيش المصرى ، أكدوا أن حيدر بك كان يمضى أجازته معهم ، وحسم شاهد الاثبات الموقف عندما تأكد من ملامح المتهم ، قال : ان الذي أطلق الرصاص ليس هو لكنه ضابط يشبهه !

وصدر الحكم بالبراءة ، ورفضت الحكمة طلبا للادعاء بمحاكمة الضابط على جرائمه الأخرى ، على أساس أنها مشكلة للنظر في تهمة معينة ، وعندما · تشكك المتهم في أن الحكم سيكف عنه المتربصين به ، طمأنته المحكمة ، وأمرته أن يخرج بملابسه الرسمية وسيكون آمنا ·

بعد ربع قرن من هذه الحادثة كان زهير صبرى المحامى أحد أصدقاء جلالة الملك ومن بطانته ، وما أكثر ما يكون الزمن وغدا !

### المتشرد الصغير

عندما يتعرض الوطن للخطر ، فان كثيرين يغيرون موقفهم وينتمون اليه ٠٠ حتى تلك العناصر التي عاشت في قاع الحياة ، والتي فقدت اتجاهها تماما ٠

فبعد أن أطلقت مدفعية الأسطول الانجليزى أولى قذائفها على الاسكندرية في ١١ يوليو ١٨٨٢ ، أفرجت حكومة الشورة العرابية عن المسجونين ، ودعتهم لملائضمام الى قوات المقاومة ، وهكذا انضم الأشقياء الى الفلاحين وصعاليك المدن في صد الغزو ،

وفي اثناء ثورة ١٩١٩ ، مات كثيرون لكى لا يسقط علم مصر في التراب ، كان من بينهم طلبة صغار وشبان ومتشردون لا مهنة لهم ٠

ويروى الأستاذ العقاد فى كتابه عن « سعد زغلول » أن ثلاثة عشر مصريا قد تبادلوا على علم مصر ، يسقط الواحد منهم شهيدا وهو يحمل العلم ، فيحل محله آخر يتقدم ليحمل العلم دون لحظة خوف أو تردد •

ومما نقل عن الطبيب الكبير الدكتور « على ابراهيم باشا » ، حكاية صبى صغير ، في الخامسة عشرة من عمره ، حملته سيارة الاسعاف الى القصر العيني يوم الجمعة ١٩٠٩ مارس ١٩١٩ ، وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المصلين الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة بالجامع الأزهر ، فأطلقت عليهم رصاص « دمدم » المحرم دوليا • وكان الدكتور على ابراهيم يعمل طبيب امتياز بالقصر العينى ، فاستقبل المصابين ، ولفت الصبى الصغير نظره •

كان ـ كما وصفه ـ لا يبدو طالبا أو صانعا · وعندما سأله الطبيب عن وظيفته · • قال بيساطة :

ـ صنعتی ؟! أنا متشرد .

وابتسم الطبيب وقال له:

ـ وماله ۱۰ لکن مصری ۲۰ ووطنی ۱

وقبل منتصف الليل ٠٠ دعى الطبيب لعيادته ، وكان محموما يصيح صيحات هستيرية متقطعة وخافتة ، لكن هلوسة الحمى التي كانت تخرج من فمه كانت تلخيصا لمشاهد المظاهرة العظيمة التي مات فيها ثلاثة عشر مصريا ٠٠ لا لشيء الا لكي لا يسقط علم مصر في التراب ٠٠ كان الصبي يقول :

- اجمد یا شیخ علی ۱۰ الثبات یا شیخ علی ۱۰ یا بختك یا شیخ علی ۱۰ نلتها والله ومت شهید ، هات الرایة ۱۰ الرایة معایا یا شیخ محمد ۱۰ اضرب یا شیخ محمد ۱۰ ماتخافش ۱۰ الثبات ۱۰ آه یا دماغی ۱۰ خد الرابة یا شیخ محمد ۰

وفى منتصف الليل ، مات ٠٠ وكانت وفاته كحياته معجزة ٠٠ فقد مات دون أن ينزف قطرة دم واحدة !

# توحيدة المصرية

يتعرض الوطن للخطر ، فيكتشف الذين يعيشون في قاع المحياة أنفسهم ، ويعطونه عمرهم ، ذلك أنهم مركز كل ما فيه من ظلم وظلام وفساد •

مات المتشرد الصغير ، وهو يسلم الراية لآخر يموت بعده ، وفي الصباح جاءت أسرته لتتسلم جثته ، وكانت مفاجأة للدكتور على ابراهيم عندما اكتشف أن الصبى هو ابن « ترحيدة الانجليزية » وكانت قد أخذت لقبها ، لأنها كانت الغانية المفضلة لجنود جيش الاحتلال وضباطه ، وكان المنزل الذي تديره في حي البغاء يتفنن في تقديم المتعة لهم ، لدرجة أن أصبح لقب « الانجليزية » مشهورا ومعروفا في حي البغاء • بل في مصر كلها •

وطوال سنوات الحرب الأولى ، فتحت « توحيدة » بيتها للترفيه عن جنود الاحتلال ، الذين كانوا يقيمون فى القاهرة ، أو يعودون اليها فى أجازات قصيرة ، يشربون الخمر ، وينالون المتعة ويقيمون حفلات للرقص الشرقى ، ويستمتعون بكل ما يتيحه لهم وضعهم المتسلط باعتبارهم حكام مصر الحقيقيين •

وتسلمت « توحيدة » جثة ابنها الصبى ، ودفنته دون دمعة ، وفى اليوم التالى أقامت فى منزلها حفلة كبرى ، دعت اليها مجموعة كبيرة من أصدقائها الانجليز ، وتحدث حى البغاء كله بالحفلة الفخمة التى أريقت فيها الخمور ، وسالت أنهارا ، وارتفعت نغمات الموسيقى وملأت الضحكات أرجاء الحى السعيد •

فى صالة المنزل ، كانت توحيدة تضحك وترقص ، وهى فى قمة فتنتها ، وأخذت تترامى على ضيوفها الانجليز معابثة ، تمنح القبلات واللمسات ، وتخطف غطاء الرأس من واحد لتضعه فوق رأس آخر ، وأخيرا أخذت مسدسين من وسط أحد الضباط ، وأخذت ترقص بهما ، وفى غيبة الوعى لم ينتبه أحد لما تفعل ، وابتهج رواد الحفلة بمشهدها : لقد أصبحت توحيدة انجليزية فعلا ، الكاب على رأسها والمسدسات فى يديها ،

وفجأة انطلق الرصاص ، وأصيب كثيرون من الجنود والضباط ، وقتلت توحيدة ضيوفها الأعزاء •

وفى الصباح كانت قد لفظت أنفاسها فى « القصر العينى » • ويعلق الدكتور على ابراهيم الذى روى الحكاية قائلا :

ـ تنازلت توحيدة عن لقب الانجليزية بالدم ٠٠ أصرت على أن تموت وهي توحيدة المصرية ٠

# الهروب في قلب مصر

« محمد شكرى الكرداوى » واحد من أبرن الوجوه التى شاركت. فى الكفاح ضد الاحتلال الانجليزى لمصر ، كان من متطرفى الحزب الوطنى قبل المحرب ، ثم واحدا من يعاقبة الوفديين بعد تفجر الثورة ، مؤلاء الذين كانوا يؤمنون بأن الاستعمار لا يرفع يده الا والسلاح فى ظهره .

وكان « الكرداوى » مهندسا ثوريا ، ينظم ويخطط ، ويشرف على تنفيذ ما خططه بحيوية ذهنية خارقة ، ولا يياس أبدا ، مهما فشلت خططه أو عجزت عن تحقيق ما رسم لمها من أهداف ، فعندما قبل السلطان حسين الحكم في ظل المحماية ، قرر أن يغتاله بنفسه ، لكن أهله اكتشفوا الخطة فاعتقلوه ، ومنعوا تنفيذها ، فظل يدبر الى أن أطلق « محمد خليل » النار على السلطان ، طبقا لخطة رسمها الكرداوى ، وفشلت الحادثة ، ولكنها كانت صرخة احتجاج على أي حال .

وبعد تفجر الثورة ، كون في المنصورة ـ وهي مسقط رأسه ـ جمعية سرية باسم « البد السوداء » كان أحد أعوانه فيها « أحمد أفندى جلان »

الذى اشتغل بعد ذلك فى الصحافة ثم أصبح مضرجا سينمائيا مشهورا وظلت الجمعية توزع المنشورات الثورية ، وتؤلب أهالى المنصورة لتستمر الثورة وعندما جاءت لجنة ملنر ، وأصدر الوفد قراره الشهير بمقاطعتها ، كان « محمد سعيد باشا » أحد الذين قبلوا رئاسة الوزارة مخالفا بذلك قرار الوفد بمقاطعة اللجنة ، رعام الحوار معها ، والاضراب عن تشكيل أى وزارة تقبل التفاوض واياها ، الا اذا اعترفت بشرعية تمثيل الوفد للامة ، رقبلت الحديث معه ، فقرر « الكرداوى » أن يغتاله لخروجه عن ارادة الأمة ، ودبر خطته فى سرية شديدة رنفذها طالب بالأزهر هو الشيخ « سيد محمد على » •

وعقب الحادثة ، هرب الكرداوى ، وصدر عليه حكم غيابى بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ، ورصدت جائزة قدرها ألف جنيه لمن يبلغ عنه ، أما هو فقد اختفى خمس سنوات متصلة فى القاهرة واسبوط وقابل مدير الأمن بها أكثر من مرة ، فلم يتعرف على شخصيته برغم توزيع الاف من صوره على كل البلاد ، وتزوج وهو مختف مرتين بأسمائه المستعارة ، وأنجب من الأولى ابنة سماها « رسمية » ،

وظل الكرداوى مختفيا إلى أن تولى الوفد الحكم وصدر عفو عام على السجونين السياسيين فعاد من مخبئه ـ بعد خمس سنوات من الاختفاء ـ وعين موظفا بوزارة المعارف ، وظل يدرس الى أن تخرج من مدرسة المعلمين وعمل بالتدريس •

### الوطن للجميع

« الدين لله ، والوطن للجميع ، واحد من أهم شعارات ثورة ١٩١٩ ·

وخلال شهور الثورة ـ وفيما تلاها من سنوات ـ ساد هذا الشعار المعظيم ، وفشلت محاولات الاستعمار لتطبيق سياسة « فرق تسد » التى اتبعها على مشارف القرن ، وأساءت للنضال الوطنى ابلغ اساءة •

فى ثورة ١٩١٩ خطب القسس على منابر المساجد ، وخطب الأئمة فى هياكل الكنائس ، وكان القسيس والشيخ يتصدران دائما أى مظاهرة ثورية ، ويتعانقان أمام الجماهير وأمام جنود الاحتلال •

وفى سنة ١٩٢٠ وصلت الى مصر لجنة ملنر الشهيرة التى كلفت بدراسة اسباب الثورة ، ومعرفة مطالب المصريين ، وكان الوفد المصرى بقيدة

« سعد زغلول » أيامها في باريس ، يدافع عن حق مصر في الاستقلال ، وأصدرت لجنة الوفد المركزية بيانا دعت فيه الى مقاطعة اللجنة لاجبارها على الاعتراف بالوفد المصرى كقائد شرعى للامة ، والتفاوض معه ، واستقالت الوزارة القائمة آنذاك ، وأصدر الوفد بيانا يناشد فيه السياسبين عدم تشكيل وزارة لكيلا تجد اللجنة من تخاطبه في مصر •

ولجأ الاستعماريون للمناورة ، فكلفوا مسيحيا وهو « يوسف وهيه باشيا » بتشكيل الوزارة ، فشكلها • وكانت مناورة ذكية ، هدفها التفرقة بين عنصرى الأمة ، وسارع « عبد الرحمن فهمى » ـ سكرتير لجنة الوفد المركزية ـ الي الكنيسة المرقسية الكبرى ، وخطب هناك قائلا :

اذا كان الاستعماريون قد وجدوا مسيحيا واحدا خائنا يقبل رئاسة الوزارة ، فقد وجدوا أيضا تمانية مسلمين خونة قبلوا أن يكونوا وزراء ·

وعندما قرر الجهاز السرى للثورة قتل « يوسف وهبة » تصدى الشاب المسيحى « عربان يوسف سعه » لهذه المهمة ، لكى لا يستغل الاستعماريون المسئلة ـ لو نفذها مسلم ـ في ازكاء نيران المحرب الطائفية ٠٠ وقبض على عربان سعد ٠٠ وحكم عليه بالسجن عشر سنوات قضى منها أربعة ثم أفرح عنه في عفو عام ٠

# بائعة الفجل المصرية

« توقیق العرب » فدائی قدیم · كان عضوا بجمعیة « الید السوداء » المتی المقال المنجلیزی · دخل المتی المقال المنجلیزی · دخل المسجن مرتین ، وقضی فیه عشر سنوات كاملة من عمره ·

بدأ « توقيق العزب » حياته موظفا بالسكة الحديد ، وظل بها الى أن احيل الى المعاش ، وقد دخل السجن لأول مرة عام ١٩٢٢ فى قضية اغتيال الموظفين الانجليز ، ثم افرج عنه فى عهد وزارة « سعد زغلول » عام ١٩٢٤ ، وعاد اليه مرة أخرى فى قضية القنابل الشهيرة خلال حكم اسماعيل صدقى •

يروى « توفيق العزب » ، أنه في احدى عملياتهم ، تصدى لموظف انجليرى كبير هو « المستر هاتون » كبير مهندسني السكة الحديد ، وأطلق عليه الرصاص

وهو خارج من مبنى هيئةالسكة الحديد ، وفي آخر لحظة ، رأته بائعة فجل فقيرة ، كانت قد خرجت من أحد منحنيات الطريق وعندما قبض عليه استدعى البوليس بائعة الفجل لتتعرف عليه ، وعرض عليها عرضا قانونيا يتضمن أشخاصا يماثلونه في القامة والشكل ، ومرت بائعة الفجل على كل الوجوه ، ثم قالت ببلاهة متصنعة :

#### - مش فيهم !!

وكان البوليس كبير الأمل في أن تكون هذه البائعة ، شاهد الرؤية الذي يقود « توفيق العزب » البي المشنقة ، ولكنها أصرت على موقفها ، فاستدعاها البوليس ، وعوهس عليها مكافأة تصل الي عدة آلاف من الجنيهات ، ولكنها أصرت على أن الذي قتل المخواجة ، هو شاب طويل ورفيع ، وهي صفات لا علاقة لها على الاطلاق بتوفيق العزب ، وكرر البوليس العرض ، وكررت البائعة الانكار ، وعندما عرضوا عليها صورته وطلبوا منها أن تخرجه من المعنف وتأخذ ما تريد ، رفضت •

الشيء الغريب ـ كما يقول توفيق ـ أنه في كل مرة من مرات العرض ، كانت عينا الثبائعة تصطدم بعينيه ، وتظهر فيها علامات تدل على معرفتها به ، بل وتشجيعها له .

وخرجت مرة أخرى لتبيع الفجل تاركة الاف الجنيهات دون أي تردد • وتلك ــ كما يقول توفيق العزب ـ هي مصر •

### جبناء الأمة

في ربيع ١٩١٩ كانت الحياة في مصر عجيبة!

كان صباح القاهرة ، يبدأ بمظاهرات صاخبة ، تهتف بسقوط الاحتلال ، وتطالب بالاستقلال النتام أو الموت الزؤام ، وكان الرصاص الاستعمارى يختار للمصريين دائما هذا الموت الزؤام ، فاذا كان الظهر ، خرجت نفس هذه المظاهرات تشيع جنازات الشهداء الذين ماتوا في مظاهرات الصباح ، تهتف نفس المهتاف ، وتموت نفس الميتة !

وفى المساء كانت معظم العناصر النشطة تلتقى فى الجامع الأزهر الشريف ، تخطط وتناقش ، وتتصدى للمؤامرات ، وحاصرت قوات الاحتلال الجامع الأزهر لتمنع الوصول اليه ، فسدت كل الطرق المحيطة به · وتحايل طلاب الأزهر على ذلك بأن وضعوا بعضهم بجوار نقط الحصار ، ليدلوا الماضرين على مكان الاجتماع ، فاذا جاء احدهم همسوا له : زاوية العميان ·

وعبر طريق طويل ، من شارع لمحارة ومن زقاق لعطفة ، ومن سطح ربع الى خرابة ، ينتهى الجميع الى داخل الأزهر ، ليجدوا داخله أعدادا تصل الى عشرين ألفا فى بعض الليالى : طلبة من الطب والحقوق والمهندسخانة والمعلمين العليا والزراعة والتجارة ، وصعاليك وعمال ومهنيون وقساوسة من السريان الكاثوليك ، والروم لكاثوليك ، والروم الارثوذكس ، والاف من الأقباط وكثيرون بلا مهنة ولا رزق ،

ويخطب كل هؤلاء فيهاجمون « العقلاء » ودعاة الحكمة ، الذين يطالبون بالسكينة ، ويسخرون منهم ، ويسمونهم « جبناء الأمة » ويطالبون بالا تغمض عين ولا تقف يد ، ولا تخفت حنجرة ، قبل أن يعلن الانجليز عزمهم على الرحيل عن البلاد ، وترتفع درجة الحماس ، فيطالبون الناس ألا يكفوا عن الاستشهاد ، وكانت الأسماء التي تخطب غريبة ، لا يجمعها سوى حبها للوطن ورغبتها في الموت في سبيله : الشيخ الزنكلوني والشيخ ابو العيون ، والقمس سرجيوس والايجومانس قرفوريوس ،

#### ويتفق الجميع

ثم يتفرقون من حيث جاءوا في هدوء • يتبادلون السخرية من جبناء الأمة ، ويتسللون من « زاوية العميان » الى « طريق النور » ، ويشرق الفجر بعد قليل ، ويبدأ يوم جديد ، بالمظاهرات والاستشهاد والمجنازات ، ويعود المجميع في الليل مس وقد كفكفوا دموعهم ما الى زاوية العميان ليسخروا من جبناء الأمة •

### الشحط والستة ريال

كان « بيرم التونسى » صعلوكا نبيلا · عاش مع الفقراء ، ونبض شعره بكل ما فى خياتهم من معاناة صادقة ، وصبر طويل ، وسخرية مرة ،

ترك محل البقالة الذي كان يعمل صبيا به ، وانطلق يكتب عن الشعب ويسخر من كل أعدائه : الاحتلال والسلطان والشركات ، ورجال الدين اازورين الذين يدافعون عن امتيازاتهم بتفسير الاسلام لحسابهم والمتاجرة بالقرآن ·

وبينما كان الشعب كله يلتف حول قيادة « سعد زغلول ، يشذ الشيخ بخيت مفتى الديار المصرية ، ومعه عدد من الارستقراطية الدينية التى كانت ترتبط بالسلطات الحاكمة وتعارض الثورة ، ويكتب بيرم على الربابة قائلا :

اول ما نبسدی نصسلی علی النبسی نصسای نوب ما بخیت نبسی وطنسی یلعسسن ابسوك یا بخیت

ويتصدى للشيخ بأزجاله ، فما يكاد يقرأ فى الصحف خبرا عن أن الشيخ قد ضبط وهو يخرج من قصر الدوبارة ـ مقر ممثل الاحتلال ـ حتى يكتب له :

وينفى « بيرم » الى باريس بسبب زجله الذى هاجم فيه السلطان فؤاد ، ويظل عشرين عاما طويلة فى بلاد الغرية ، ومع ذلك يكتب عن مصر ويرسل أزجاله لتنشر فى صحفها ، ويتصدى للمتاجرين بالدين ، فعندما اتسعت الدعوة لانشاء الجمعيات التعاونية تطوع الشيخ « التفتازانى. » ـ وكان من مشايخ الطرق الصوفية ـ لمقاومة الدعوة ، وكتب على صفحات « الاهرام » يتهم أصحابها بالالحاد والخروج على الدين ، ويقول أنهم « بلاشفة لا يؤمنون بدين ولا يعترفون باله » •

ومن منفاه ، كتب بيرم سأخرا من الشيخ ، محرفا اسمه الى و زفتزانى ، وخاطبه قائلا :

لا في الجوامع رأيت مثلك ولا في الدير عالم ومسلم ويتعارض في فعل الخدير

ما دام فضييلتك بتاكيل كسيتليته وطيير يبقى الدريس والدره والفجيل للخرفيان

طبب وانبت مالبك بتتفلمس وتتفلسبف وتكشف وتكشف وتكشف

هى نهال البلدسد دى لما تتبلشلف ها الما القباد القبا

وسفر « بيرم » مما يفعله بعض رجال الدين ، الذين يعيشون على عرق الآخرين ، ولا يعطونهم أجرا ٠٠ فقال يصفهم :

يشعلوا الشحط في الجامع بستة ريسال يكنس ، ويمسح محلات الأدب ، عال العال

وآخسر الشسهر يتحاسسب على الاهمسال يطلسع من الدين ٠٠ والدنيا كمسان خسسران

وهكذا عاش بيرم التونسى في المنفى ونبض قلبه مع الوطن ٠

#### صف مكان صف

اتخذت جماهير الشعب المصرى من المسجد والكنيسة مقارا للاجتماع والحوار ورسم الخطط اثناء ثورة ١٩١٩ ، حتى أصبح بيت الله هو المكان الذى يسع الجميع ويضمهم ، ويتيح لهم أوسع الحرية للتعبير عن حبهم للوطن واستعدادهم للموت في سبيله .

وبعد أن قطعت الثورة مرحلة من مراحلها ، وبدأ الاختلاف بين صفوف الوقد ، لم يقم هذا الخلاف على أساس « طائقى » ، ولكنه قام على أساس « سياسى » ، فبعد أن عرض « اللورد ملنر » مشروعه الذى انتهت اليه مباحثاته مع سعد زغلول ، رأى بعض أعضاء الوقد أن المشروع مقبول ورأى سعد أنه أقل مما يطمح البه المشعب ، وأنه مجرد تنظيم للحماية ، واشتد الخلاف فى الرأى بين سعد ومعارضيه ، وانتهى بخروج معظم الأعضاء عن الوقد ، وبقى سعد مع أربعة أعضاء ، كان بينهم اثنان من الأقباط هما واصف بطرس غالى وويصا واصف ،

وقاد سعد حملة معارضة لوزارة « عدالي يكن » التي شكلت لتتفاوض مع المحكومة البريطانية حول مقترحات اللورد ملنر ، وطللب أن يكون للوفد رئاسة ممثلي مصر في المفاوضات ، وأن يكون معظمهم من أعضائه ، وظلت المعارضة تتصاعد حتى نشبت ثورة أخرى في مصر ، ونفي سعد للمرة الثانية ونفي معه « مصريون » لم تفكر قوات الاحتلال لحظة فيما أذا كانوا نصارى أو مسلمين •

وفى يوم من شتاء ١٩٢١ ، أوفدت السلطة العسكرية البريطانية سرية من الجنود الانجليز فحاصرت بيت الأمة ، وصعد قائدها \_ وهو ضابط بريطانى \_ الى غرفة نوم سعد زغلول ، وخرج به من المنزل منفيا الى عدن ٠٠ وفى نفس اللحظة كانت قوات أخرى تعتقل سينوت حنا ، ومصطفى النحاس ، ومكرم عبيد ، وفتح الله بركات •

وتجتمع لجنة الوفد المزكزية ، وتضم اليه أعضاء جدد ، منهم « مرقص حنا ، وتصدر قرارا بمقاطعة البضائع الانجليزية ، يوقع عليه أعضاء الوفد بالكامل ، وتقبض سلطات الاحتلال عليهم جميعا ، وكان بين المعتقلين الثمائية أربعة من الأقباط ، والحركة الوطنية في هذا كله تتبع أسلوب « صف مكان صف ، تعتقل لجنة الوفد فتحل مكانها لجنة أخرى ، ذهب الثمانية سجناء الى ثكنات قصر النيل ، فحلت محلهم قيادة أخرى للوفد كان من أعضائها اثنان من الأقباط : سلامة ميخائيل وفخرى عبد النور "

وتمضى أيام الثورة: عظاهرات وقتلى ومشائق وشهداء، وجنازات لجان تعتقل وأخرى تنفى، وفي كل هذا لا يتذكر أحد الا أن مصر في خطر •

# دار المصريين جميعا

منذ الثورة العرابية ، ومعظم الوثائق السياسية المصرية تنظر الى مصر باعتبارها دولة قومية ، وعلى أساس أنها « دار المصريين جميعا ، لا اختلاف بينهم في ذلك على أساس أديانهم أو لغتهم ٠

وقى ديسمبر ١٨٨١ نشرت الصحف برنامج أول حزب مصرى ، وهو د الحزب الوطنى ، الذى أسسه الثوار العرابيون ، وجاء فى المادة الأولى منه أن د الحزب الوطنى ، حزب سياسى علمانى ، مؤلف من رجال مختلفى العقيدة والمذاهب وجميع المسلمين والنصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر ، ويتكلم بلغتها منضم اليه ، لأنه لا ينظر الى اختلاف المعتقدات ويعلم أن الجميع اخوان ، وأن حقوقهم فى السياسة والشرائع متساوية •

وبانتكاس الثورة العرابية ووقوع مصر تحت اقدام الاحتلال ، عادت النغمة الطائفية للارتفاع ، واقترن هذا بهزيمة الثورة وانتكاس احسلام الديمقراطية والتحرر التى عابثت الجيل الذي ساهم في اشعالها ،

وظلت المسألة تتفاقم الى أن عادت الى وضعها الطبيعى والصحيح ، تفجرت الثورة الوطنية الديمقراطية في سنة ١٩١٩ ، وغاد الجميع يموتون متجاورين من أجل مصر ، لم يفرق الرصاص الانجليزى بين المصريين حسب أديانهم ، ولم تفرق المنافى بين المصريين حسب الدور التى يتعبدون فيها ، ففي مكرم عبيد وسينوت حنا كما نفى سعد والنحاس ، ولكنها تفرق بين المخونة والوطنيين ، وتعانق الشيخ الزنكلوني مع الشيخ أبو العيون مع القمص سرجيوس ٠٠ وكتب الشيخ أبو العيون يقول : « سار القسيس بجانب الشيخ وجموع المتظاهرين من خلفهم قائلين : الى الأمام ٠٠ الى الأمام ٠٠ الى الأمام ٠٠ الى

أما سرجيوس فقد خطب من فوق منبر الجامع الأزهر فقال : ت اذا كان الانجليز يتمسكون ببقائهم في مصر بحجة حماية القبط ، فأقول ليمت القبط وليحيى المسلمون أحرارا. "

# المصرية الباسلة

كانت « شريقة رياض » واحدة من أوائل السيدات المصريات اللواتى خرجن للعمل العام ، وناضلن من أجل قضية المرأة وأدركن بوعى أن تحرر المرأة المصرية ليس عملا منفصلا عن تحرر الوطن المصرى ، وليس قضية جزئية أو فرعية .

بدأت نشاطها فى أوائل القرن عندما بدأت تجمع تبرعات من الأسر المصرية الثرية لمساعدة الأتراك فى حرب البلقان ، وكان عملها تحديا سافرا لسلطات الاحتلال الانجليزى ، فقد كانت أى مساعدة لتركيا تعتبر ـ أيامها ـ عملا عدائيا لانجلترا ، وبرغم انها كانت تنتمى لأسرة محافظة ـ بل ورجعية ـ فانها خرجت الى الطريق ونشطت اجتماعيا وسياسيا بجسارة نادرة .

كانت ابنة لحسن راسم باشا محافظ الاسكندرية ، وزوجة لحمود بك رياض ، أحد أبناء مصطفى رياض باشا - رئيس الوزراء المصرى قبل الثورة العرابية ويعدها - وكان الثلاثة - والدها وحموها وزوجها - شديدى المخافظة ، بل ان زوجها لم يكن يهتم أى اهتمام بالعمل الهام أو السياسي وبرغم ذلك حاولت أن تشكل لجنة نسائية للحزب الوطنى بزعامة مصطفى

كامل ، وفشلت فى ذلك ـ بسبب محافظة الحزب فى المسائل الاجتماعية عموما ـ فانتقلت الى الخدمة العامة وأنشأت و جمعية المرأة الجديدة ، لتعليم وتدريب الفتيات •

وفى مجرى ثورة ١٩١٩ العظيمة ، وفى تيارها الوطنى والدبمقراطى النقى ، وجدت « شريفة رياض » نفسها ، فكانت العمود الفقرى لنشاط السيدات المصريات خلال الثورة ، وكانت صاحبة الدعوة الى الاجتماع الذى عقد فى الكنيسة المرقسية الكبرى وأسفر عن تشكيل لجنة السيدات التى قامت بنشاط باسل خلال الثورة ، فهذه اللجنة هى التى حركت سيدات مصدر الخروج فى المظاهرات الكبرى أثناء ثورة مارس العظيمة ٠٠ وهى التى جمعت الاكتتابات لمساعدة أسر الشهداء والضحايا ، وساهمت بدور بارز فى مقاطعة السياسيين المصريين للمناصب الوزارية عام ١٩٢٠ ، ولعبت « شريفة » دورا محركا فى تنظيم اضراب الكناسين الذى كان من أبهر وأعظم أعمال الثورة ،

وكانت تتميز بشجاعة فائقة ، ولباقة نادرة ، مكنتها من أن تعارض سعد زغلول ـ الذى كان يقدرها ويحترمها ـ فى بعض آرائه • وحدث أن ذهبت ضمن وفد نسائى لقابلة المندوب السامى البريطانى محتجات على اعتقال سعد زغلول ومطالبات بالافراج عنه ، وقال لهن المخواجا بحصلف أوربى :

ان المرأة المصرية التي لا تزال تضرب وتركل في بيتها لا يحق لها أن تنادى بالحرية قبل أن تتحرر هي .

ہ ان صبح منطقك وجب أن تكون انجلترا محتلة حتى تتحرر نساؤكم من ضرب أزواجهن ٠٠

وبلع الخواجة الاهانة ساكتا •

واستمرت « شريفة » تناضل ضمن حركة لجنة ملنر ، وأثناء انقلاب صدقى على الدستور ـ في أوائل الثلاثينيات ـ لعبت دورا هاما في المقاومة وساندت نضال عمال العنابر والترسانة من أجل التحرر والديمقراطية ، فنظمت لجان للمساعدة والاسعاف ، وحضرت معظم المحاكمات تشجع وتدفع الغرامات وتوكل المحامين .

وماتت هذه المصرية الجميلة الشجاعة في سبتمبر ١٩٥٤ بعد أن حفرت اسمها في وجدان مصر

### ابتسامة الشهيد

كانت ألمعركة بين جماهير الشعب المصرى وبين الاستعمار البريطانى متشعبة الميادين متعددة الأساليب ، استخدم فيها الطرفان كل ما لديهما من المكانيات ووسائل ، المعنف والشراسة أحيانا ٠٠ والذكاء والطرافة في أحيان أخرى ٠

وكانت المظاهرات أسلويا من أساليب الاحتجاج على الاستعمار وعلى عملى الستعمار وعلى عملائه من المخونة الذين كانوا يكممون الأفواه ويدوسون القانون ، ويسلبون الناس حقوقهم في وضبح النهار •

يروى اللواء « رسل باشا » \_ وهو انجليزى تولى منصب حكمدارية العاصمة سنوات طويلة \_ فى مذكراته أنه علم يوما أن هناك مظاهرة تنوى مهاجمة فندق الكونتنتال حيث بقيم عدد كبير من الضباط الانجليز وزوجاتهم ، فصحب فصيلة من جنوده ، وأحاط بالفندق انتظارا للمظاهرة ، التى ما لبثت أن ظهرت : شديدة الازدحام عنيفة الهتافات ، وزاد الطين بلة \_ فى رأى اللواء رسل \_ أنها كانت جنازة شهيد ، وهو ما قلق له المحكمدار الانجليزى ، الذى كان يعلم أن الجنازات المصرية لها حرمة ولا تجوز مهاجمتها لأن ذلك يستثير الغضب العام .

وعندما وصل المتظاهرون الى مدى الرؤية ، شاهد الحكمدار عددا من الشبان يحملون نقالة عالية ، تمددت عليها جثة صفراء تحيط بها الأزهار ، وقد تهدل نراعاها على حرفى النقالة ، وتقدم هؤلاء الى مدخل الفندق وأحاط بهم المتظاهرون كحرس قوى لهم ، واشتدت الهتافات ، وعنقت ، وبات واضحا أن الضباط الانجليز الذين يقطنون فى الفندق سيتعرضون لما لا يحمد عقباه ، وترك الحكمدار مكانه على الشرفة ، وتقدم الى حيث وقف رجاله ليقوى عزائمهم ، وليحاول المتفاهم مع المتظاهرين بالحسنى ، وأشعل سيجارة ليخفى ترتره ، وبينما هو يتفاهم مع قادة المظاهرة ، خيل اليه أن الشهيد لليت على النقالة والمغطى بالزهور يبتسم ، وخطرت له فكرة ، فاستمر فى حواره معهم ، بينما كانت كف المسكة بالسيجارة تقترب من كف الشهيد حواره معهم ، بينما كانت كف المسكة بالسيجارة تقترب من كف الشهيد فرق نقالته هو وزهوره ، ويندفع جاريا وخلفه المظاهرة كلها ٠

كان الذكاء المصرى المدرب قد ابتكر هده الفكرة ايامها ، ليحمى مظاهراته من العدوان عليها ·

وجسرى المتظاهرون ضاحكين يبحثون عن نعش يملئونه بالحجارة ، ويحاورون فيه بذكاء المصرى ، الذى لم يطفؤه جسوع أو يقهره طغيان بريطانيا ٠٠ وكانت أيامها عظمى ٠

### الباشا والأسطى

كان رجلا نحيلا قصيرا لا تساوى ثيابه أكثر من خمسة قروش ، برتدى مادة مسترة ممزقة وجلبابا رثا ويضع على رأسه طربوشا ، كان برتقى منبر الأزهر في بعض أيام الثورة ثم يقف على المنصة فاذا هو عملاق ، واذا بالألوف المؤلفة من الذين يحتشدون في الأزهر تصمت ويستقر ضجيجها لتصغى الى ما يقوله بأسلوبه العامى الساذج في خفوت واعتزان إ

كان الأسطى « احمد ، بطلا عظيما من أبطال المقاومة الشعبية ، كان يسيطر على واحدة من المنظمات الفدائية التي كانت تتريص بجنود الإحتلال وتفتك بهم ، وتمد نشاطها لتقاتل المترددين والضعفاء وطلاب الوظائف الذين تركوا الثورة في منتصف الطريق خوفا أو اغراء ،

وجاءت لجنة ملنر الى القاهرة ، لتحطم قوى الثورة ، وتمهد الطريق الى خيانات لا حصر لها • وكان ظاهر مهمتها البحث عن مطالب المصريين وهي في حقيقتها أحيولة من أحاييل الاستعمار يهدف منها الى تفتيت صخرة الوطنية واضعاف روح المقاومة ومغالبة الشعور الوطني الفياض •

ويوما ترامت الى الأسطى احمد أنباء عن باشا ارتبط بموعد محدد فى الساعة العاشرة صباحا ليلقى اللورد ملنر ، مخالفا بذلك القرار الذى أجمعت عليه الأمة بأن تعلن رأيها الموحد بمقاطعة اللجنة ·

وفى الثامنة صباحا ، كان الأسطى احمد وعدد من طلاب الأزهر \_ كان منهم الصحفى المخضرم الرحوم محمد على غريب \_ ينتظرون الباشا أمام باب قصره ، ليقولوا له انهم يرجونه أن يعتذر عن الذهاب الى هذا الموعد لأن مصلحة الوطن تقتضى ذلك · وغضب الباشا الذى لم تكن تهمه مصلحة الوطن فى شيء ، وساءه أن يقدم اليه أسطوات ومجاورون فقراء ملوثون بطين الحقول طلبا كهذا ، وسبهم سعادته بالعثمانلي بكلمات فاض بها حريفيض بها دائما \_ لسان أمثاله · ولم يرد الأسطى وسكت الجاورون · تركوا الباشا حتى ركب عربته التي كان يجرها جوادان فارهان ، وقبل أن يتحرك السائق أمسكوا بالجوادين وقادوهما الى الاسطبل \_ وهو يقع تحت للسراى \_ وأدخلوا العربة وفي جوفها الباشا ، ثم أققلوا عليها الباب وتركوا عددا منهم لحراسة سعادته والاطمئنان على راحته في الاسطبل ، ولنعه بالطبع من الخروج ، ومنع أي مخلوق من الاقراج عنه · وظل الباشا يصرغ بالمركي ، ويستفيث بالعثمانلي ، فيجتمع المارة لانقاذه ، وبهدوء كان الأسطى الحراسة التي ظلت تتضخم · الى أن أفرج الأسطى عن الباشا في الثانية الحراسة التي ظلت تتضخم · الى أن أفرج الأسطى عن الباشا في الثانية

عشرة ٠٠ ويعد ساعتين من موعده مع اللورد ملنر ٠٠ وهكذا كان الشعب يحرس قضيته!

### الحاج جاد الله

بطولة الشعب هادئة ٠٠ صامتة ، لا تعرف الضجيج ولا الدعاية ، لا تبحث عن شهرة ، ولا تنتقص فضلا ليس لها ١٠ انها حتى لا تنتظر جزاء على تضحياتها ٠ والمأساة أن التاريخ أحيانا يعتمد الضجيج كشهادة للبطولة ، وينسى الذين قاتلوا في صحمت ، وضحوا دون ضجيج ، وتعذبوا دون اعلان !

فى مصلحة السكة الحدد كان « الأسطى احمد جاد الله » يعمل ، وكان قد تنازل عن لقب الأسطى عندما مكنته الظروف أن يحج الى بيت الله ، وعرف من وقتها بد « الحاج جاد الله » •

وتأتى ثورة ١٩١٩ وينغمس فيها الأسطى بكل ثقله ، يهبها كل طاقته ، ويتمرن على اطلاق الرصاص الى أن يحذقه ،ويصر على أن يرفع من درجة استعداده ، فيواصل المتمرين وينجح أخيرا في اصابة الهدف بالتوجيه ، وليس بالنيشان فقط ، وكان طبيعيا أن ينغمس في حركة المقاومة السرية ، وأن ينطلق رصاصه ليصيب الذين كانوا يحتلون مصر ، ويمتهنون كرامتها وينهبون خيراتها .

فى ضاحية الزيتون كان هناك ضابط انجليزى يقوم بالدور الذى يقوم به كل المحتلين : يعذب الأهالى ، ويغلظ فى معاملتهم ، فاعتزم الحاج جاد الله أن يجعله هدفا لرصاص مسدسه ، فيريح من شروره كل الذين كانوا يقاتلون من أجل حرية مصر •

ورسم الماج خطته ٠٠

فى صباح يوم التنفيذ توجه الى « محطة مصهر » ليستقل منها القطار الى هدفه ، وبينما هو فى انتظار القطار فوجىء بضابط بريطانى يركب جواده ويتربص للمتظاهرين · وعلى الفور قرر أن بحرمه من القيام بالدور الذى كان يستعد للقيام به ، وأن يقوم بذلك قبل تنفيذ مهمته الأصلية ، لكن مشكلة ما

قد واجهته ، اذ كانهناك جندى بوليس مصرى يقف فى المنطقة ، وعيناه ترقبان كل ما يقع فيها ، وكان معنى اطلاق النار على الضابط الانجليزى أن يتعرض المجندى لرصاصه ، ولم يهن على الحاج جاد الله أن يطلق مصريون الرصاص على مصريين ، وخاصة اذا كانوا من نوع ذلك الجندى الفقير الغلبان ، الذى دفعه الجوع لأن يكون عونا لجلاديه ، رغما عن ارادته ودون رغبة منه .

فى لحظة خاطفة كان الحاج جاد الله قد قرر أمرا ٠٠ عاد الى منزله وطلب من زوجته أن تلبسملابسها وتستعد للخروج ، وكانت الزوجة فى شهور حملها الأخيرة ، وعندما أخطرها الحاج بما يريده منها ، تحمست على الفور وارتدت ملابسها وصاحبته الى محطة السكة الحديد ٠٠ كان الحاج قد قرر أن ينقذ الجندي اعتمادا على شىء يعرفه فى كل مصرى ٠٠ هو طيبته وحرصه على مساعدة الضعفاء ٠

وما أن هلت السيدة الحامل، داخلة الى المحطة، ورآها الجندى تتهاوى اعياء، حتى اهتم بأمرها، وخاصة عندما طلبت منه أن يوصلها الى رصيف المحطة، وأن يحضر لها كوب ماء ٠٠ وما أن ترك النقطة التى كان فيها حتى كان الخاج جاد الله يطلق رصاصه على الضابط الانجليزى ويدخل بهدوء الى حيث يركب القطار ٠٠ الى مهمته الأصلية: قتل ضابط انجليزى آخر ٠

### اللى مايكرهوهم

كل تجارب الشعب المصرى مع الطغاة والمستغمرين تؤكد أنهم بلا ضمير ولا أخلاق وأنهم يقتلون القتيل ويذرفون عليه دموع التماسيح ويمشون في جنازته ٠٠

ومرة في أثناء ثورة ١٩١٩ قامت معركة ضارية بين الجنود الانجليز ومتظاهرين غزل من حوارى القاهرة ومدارسها ، وفتح قراصنة الحضارة الانجليزية النار على المتظاهرين ، وتصدى هؤلاء لخط النار بشبجاعة وفروسية ، وحصدت النار الطلبة حصدا ، وهوت جثثهم الى أرض المعركة من كل جانب كالحمام الراقد .

انتهت المعركة بقتل عدد كبير من المتظاهرين ، ولم يبق منهم الا نفر قليل يعد على الأصابع ، ونقلت جثث الضحايا من الشهداء الى المشرحة ،

وكانت تقع فى ذلك الوقت فى مبنى قديم غادرته مدرسة الحقوق فتركته للمشرحة ، ومكانه الآن جزء من سراى عابدين يطل على شارع حسن الأكبر ، وتجمع حوله فى معظم أيام الثورة أمهات تكالى وآباء يبكون أبناء فى عز الشباب ٠٠ وجاء حكمدار القاهرة الانجليزى « اللواء رسل باشا » لبشرف على تسليم الجثث للاهالى ، وكان يفعل ذلك فى ظرف شديد ، وتهذيب بالغ ، ولا ينسى أن يقدم عزاءه الى أهالى الموتى ٠ وكان ظرفه الانجليزى البارد يستثير غضب الأهالى ، ويزيد من أحزانهم اذ ما الذى يعنيه أدب القتلة ٠٠ وتهذيب السفاحين ١٠ الا أنهم يستهينون بالضحية ؟

وانتهى الى بعض الثوار يوما أن الأمير « محمد على توفيق » يستقبل الانجليز فى قصره ، وتنبه الطلبة الى اجبار الأسرة المالكة على أن تبدى رأيا صريحا فى القضية الوظنية ، ولهذا السبب ذهب وفد منهم الى سراى الأمير بالمنيل ، واستصدروا منه بعد مناقشة حادة بصريحا لصالح الإهداف الوطنية ، وكتب سكرتيره التصريح ، ووقع عليه ، وأخذه الطلبة ونشروه فى الصحف ، فعلقت عليه بعضها مرحبة ، وتورط بعض الكتاب الوطنيين فى مدح تصريح الأمير ، ولم تمض أيام الا واتصل قائد القوات البريطانية بالأمير ، وفى اليوم التالى كذب سموه التصريح ، رغم أنه بخط سكرتيره وتوقيعه !

وكان هذا درسا آخر ، على أن الطغاة والمحتلين مهما تظاهروا بأدب مزيف ، فان الشاعر لم يخطىء عندما دعانا لأن نكرههم ، ونكره الذين لا يكرهونهم ،

# الأحزان والقنابل

كان في الثلاثين من عمره عندما اختفى فجأة ودون سابق إنذار نومضت سن سنوات طويلة قبل أن تكتشف أسرته أين ذهب المستوات طويلة قبل أن تكتشف أسرته أين ذهب

اسمه اليوزياشى ( الرائد ) « مصطفى حمدى » • • فى عام ١٩١٤ - وكان فى الرابعة والعشرين ـ الله بخدمة البوليس ، لكنه لم ببق فى منصبه سوى ثلاث سنوات فقط ، ثم فصل لأنه كان يهرب اسلحة من مصر الى المجاهدين فى ليبيا ، وببساطة تحول من ضابط بوليس الى سجين فى

سجن الأجانب ، ومضى عام قبل أن يخرج مرة أخرى الى الحياة • وكانت ثورة ١٩١٩ قد نشبت ، فألقى بنفسه فى تيارها الى أن خمدت جذوة العنف الشعبى التى صاحبت ميلادها ، فذهب الى احدى العزب فى قلب الريف ، وأختفى فيها يعمل ناظرا لها •

وبدأت صباح ترك عمله المستقر وعاد الى القاهرة ، وانغمس فى حركة المقاومة السرية ضد الاحتلال ، وبسبب خبرته كضابط بوليس سابق ، تولى تدريب الفدائيين ، واختار لذلك منطقة صحراوية فى آخر حدود حلوان ، فكان يجتمع مع زملائه عند حافة الصحراء ، ثم يتوجهون الى جبل يبعد نصف ساعة عن المدينة ركوبا ، فاذا ما أدركوه تركوا ركائبهم واعتلوا الجبل سيرا على الأقدام ، حتى اذا ما بلغوا قمته ، أخذوا يتمرنون على القاء القنابل من المرتفع الى أهداف فى الوادى المنخفض .

وقى يوم شتاء بارد من ديسمبر ١٩١٩ كان « مصطفى حمدى » يدرب عددا من الفدائيين على القاء القنابل ، وفى اللحظة التى ألقى فيها القنبلة هبت زوبعة هواء مفاجئة حرفت مسار القنبلة ، وبدلا من أن تقع فى سفح الجبل ، وقعت فوق نتوء فى قمته ، وتطايرت شظاياها فأصابت الفدائي الشجاع ، وأسرع اليه أصدقاؤه وأرادوا اسعافه بتضميد جروحه ، فلم يتمكنوا ، فاسلم الروح بين أيديهم وحفروا له قبرا فى ثرى مصر \*

بعد ذلك التاريخ بخمس سنوات ، قتل السردار سير لى ستاك ، وهجمت الدوائر البريطانية فى البوليس المصرى على كل تجمعات الفدائيين ، وحطت بكل ثقلها عليهم ، وكشف التحقيق مع النائب شفيق منصور عن سر مقتل « مصطفى حمدى » ، وعثر البوليس على جثة الشهيد ، وقبض على أمه وعلى خاله ، فوجد فى منزل الخال ١٨ قنبلة ٠٠ وشيعت رفات مصطفى حمدى بلا مشيعين سوى قلب مصر ، الذى ظل يذكره الى اليوم ٠

#### التسورة والنساس

فى أيام الثورات ترتفع القيم ، وتسود الاستنارة ، فيكشف عديدون عن معادنهم الحقيقية ، وعندما يصبح الوطن هو القضية ، تكف مظاهر السلوك المعدوانى التى يمارسها الناس فى ظروف حياة ذليلة يفرضها عليهم المستعمر ، فتنصرف عداوتهم لا الى العدو ، ولكن الى النفس أو الاصدقاء .

قبل ثورة ١٩١٩ ، كان طلاب الأزهر يعانون كثيرا من مظاهر السلوك العدوانى ضدهم ، فقد كانوا فى الأغلب الأعم من طبقات فقيرة ، اقعدها فقرها عن مصاريف التعليم المدنى الباهظة ، فرغبت فى أن ترسل أبنائها الى معهد مجانى ، يتلقون فيه العلم الشريف ، فيصبح من حقهم المحصول يوميا على ثلاثة أرغفة من الخبز ، كانت تعرف « بالجراية » ، وينفق على تصنيعها من أموال الأوقاف التى اشترط أصحابها انفاق ريعها على هذا العمل الخيرى ، تقربا الى الله بمساعدة الذين يطلبون العلم بشريعته .

فى الحوارى التى تحيط بالجامع الأزهر كانوا يعيشون حياة عسيرة ، وياكلون طعاما رديئا ، يتزاحمون بالعشرة والعشرين فى حجرات ضيقة لا يصلها ماء ولا كهرباء ، يستحمون فى المساجد ، ويعانون شظف العيش ، تشرب أجسادهم الرطوية من الجلوس الطويل على الأرض لتلقى الدروس ، ويعانون مع هذا كله الاحساس بالغربة ، اذ كان المجتمع المصرى يتحول تدريجيا فى تلك السنوات الى مجتمع مدنى ، فانتشر فى شوارع القاهرة نشيد بسخر من مجاورى الأزهر ، فقد كان من المعتاد أن تتجمع جوقة من الأطفال بسخر من مجاورى لتهتف : « يا مجاور عمتك دابت ، من الطرشى والفول النابت » ، ساخرة من طعام « المجاورين » الفقير مثلهم ، والذى لم يكن يتعدى هذين الصنفين الذين لا يشبعان من جوع .

وحول اعمدة الأزهر كان الطلبة الصغار يعيشون اسرى وقار لا بناسب اعمارهم ، فيضحكون في خشية وتوجس ، اذ ما كان ينبغى لطالب العلم الشريف في الأزهر ، ان يرسل القهقهات عالية مدوية ، لأن ذلك يتنافى مع كرامة اهل العلم وحرمة المساجد ،

وتقوم الثورة عام ١٩١٩ وتهتدى بسرعة الى مقرها الطبيعى وهو الأزهر ، ويشتعل بيت الله حماسة ، وتتأجع فيه الوطنية المشبوبة ، وتلتقى فيه عشرات الألوف من القلوب الثائرة ، واذا ما قصده أى انسان في أى وقت من الأوقات نهارا ، أو ليلا ، وجد فيه منبرا وخطيبا يبعث بكلماته النارية في نقوس الناس جذوة الوطنية ،

وخرج الأزهريون في المظاهرات يموتون من أجل مصر ، وفي الأزهر الشريف رددت الجماهير الثائرة الحان سيد درويش ، وكانت تلك أول مرة يغنى فيها الناس في بيت من بيوت الله ، فحين تكون الثورة لاهية لا يهتم الناس بظواهر الأمور ، لكن بجوهرها ٠٠ لذلك لم يعتبر أحد التغنى بالوطن في أحد بيوت الله جريمة ،

وانطلق الأزهريون في كل مكسان يضطبون في الجماهير ، ويتحدثون الميهم كدعاة للثورة ، وزايلهم الجمود والتزمت ، وراحوا يغشون المقاهي

والمنتديات العامة ، على غير ما تعود الناس منهم فى الماضى ، فقد كانوا يعدون الجلوس فى المقاهى عارا ومسبة وحراما ، وأحس أهل المدينة نحى طلبة الأزهر بحب وتقدير ، انعكس فى سلوكهم تجاههم ، وكف الأطفال عن السخرية من المجاورين ، وقل احساس هؤلاء بالتضاؤل ، وشمخوا برؤوسهم ، ولم لا : اليسوا بعض الذين أشعلوا الثورة ، اذ كان معهدهم مقرها ومركز قيادتها •

كانت النفس المصرية تتغير بالثورة ٠٠

تغير الأزهريون وتغيرالناس

### محسن بن عيوشية

غريبة هى مصر ١٠ ذكى هو شعبها ١٠ قادر وجبار ١٠ عنيد وطيب ٠٠ مظهره الخارجى يبدو للمتعجل السطحى ، كأنه نائم أو مستهتر ، كأن شيئا مما يجرى لا يعنيه ٠

يتصور المحتلون انه مات أو نسى ، يتخيل المنافقون أنه يصدق نفاقهم ، يتوهمون أنه يحترمهم أو يصدق ما يقولون ٠٠ فجأة يصدمهم بالحقيقة المرة ، يسخر من وطنيتهم المدعاة ، من جاسوسيتهم الزرية ٠٠ من الأحذية التي لعقوها حتى تشققت السنتهم من لعق الجلود !

من الحوارى والشوارع الجانبية والحقول ، يخرج كتاب وشعراء يكتبون عن الشعب ، يعيشون وسطه ، يعبرون عنه ، يسخرون من أعدائه ، شعرا بلغته : يعبرون به عنه ، ويدفعون به الميه ، فيردده ساخرا من غقلة المنافقين ، وغباء المحتلين، وفجر الجواسيس .

واجد من هؤلاء كان « بيرم المتونسي » ، ابن البغالة السليط اللسان بالحق ، وعدو الجواسيس والخونة والمنافقين والطغاة ، الرجل الذي أودى به عداؤه للسراى ، فنفاه عن مصر عشربن عاما ، لأنه سخر من « الملك فؤاد » المبروم الشوارب ، الذي كان يزف الى « نازلى هانم صبرى » في عز أيام المثورة •

وهو في منفاه قرأ كثيرا عن الجواسيس الذين كانوا يعملون لحساب المخايرات البريطانية ، ويشهدون في المحاكم بما يؤكد الاتهام ضد الثوار قالمناضلين •

فى واحدة من هذه المحاكمات قرأ بيرم التونسى عن جاسوس اسمه الحمد عبد المحسن » ، تقدم الشهادة ضد بعض الوطنيين ، ونقل معلومات عنهم أودت بهم الى السبجن ، وكتب « بيرم » من باريس قصة نثرية زجلية بعنوان « الجاسوس » نشرت فى مصر وقدم لها بمداعبة قال فيها انها بقلم الكاتب الذائع الصيت « لطخ » ، وأضاف ساخرا أن الذى نقلها الى لغة التجديد هو الدكتور طه حسين ، وحاكى « بيرم » فى قصته أسلوب د ، طه حسين فى تكراره ذى الجرس الوسيقى ، وختمها بزجل يدعو لضحك كالبكاء .

وفى زجله تحدث « بيرم » عن الجاسوس « محسن » ، الذى أخذ يبتز الناس :

محسن عدوك من أعيسان البلسد ضبع والبغسل في الأيام دى ما بين الغنم ربع المجلس اللي مايدفعولوش في يسوم أربسع تنبزل مصيبة تفسرق جمعهم في خميس

وروى الزجل قصة زواج محسن ، والطريقة التى أثرى بها : نصب على احدى الأسر ، وتزوج منها ، تاركا زوجته الأولى بعد أربعين يوما من زواجه الجديد :

الأربعسين انتهست والسواد نقسل عفشسه في بيت حمساته وفسسات اللي بنست عشسه وبالطسلاق بالثلاثسة بيتهسا ماتخشسسه جاسوسنا حتى على اهله لئيسم وخسيس

حمساة الجاسوس الجديدة استقبلته بالترحيب ، كانت مثله سيدة بلا اخلاق :

لكسن لسائها فشسسر عقسسرب وفرقلة تسبب الدين وقست الشسسر واللسة وفي الهسزار بفسراب البيت بتتسلي وكسل منسزل تخشسه يدخله ابليس

وكان طبيعيا أن ترحب بالجاسوس ذلك أنه:

سسيدنا عمسال ينهب م البلنسد ويجيب ب بينهب عسرنى فى البلد والبوليس

وتتغير السنيا ٠٠

ياتي « سعد زغلول ، ويذهب الجاسوس ، ويهتف بيرم :

يا سمعد ياللي دهست الجيارين بالرجال وعجال وعجال وعجال وعجال محسن صبح مايلاقيش حق حزمة فجال . ولا اللي يطلب له حتى كاس زبيب ع الكيس

#### وتغير المماة عقمتها:

قالت حماته يا محسن يا بن عيوشاة تقعد هنا عندنا اقعد وانت برطوشاة وان كتت تخدرج مافيش مانسع ولا حوشة روح على أملك يا خويا هات لها دياييس مجرد موعظة من الشعب!

# يس التركي

فى سنة ١٩١٩ كانت مصر بلا يستور ، ولكن « ولى الأمر » عظمة السلطان فؤاد ، كان أسدا حبيسا ، وقتها كانت السلطة شركة بين « الغوغاء » فى الشارع ودار الندوب السامى فى قصر المدوبارة ، وتحت ضغط نتعان المقاطعة السياسية لتشكيل الوزارات التي تزعمها الوقد ظهرت أيبامها موضة « الوزارة الادارية » ، وهى وزارة لا علاقة لها بالسياسة ، وليست طرفا فى علاقة مصر ببريطانيا العظمى ، فهى تكتفى بتصريف المسائل اليومية تاركة علاقد المصرى الشئون السياسية ، وكانت الوزارات الادارية ، وزارات في ضعيفة لا احترام لها ولا هيئة ، تضم فى الغالب وزراء كانوا موظفين تدرجوا في مناصبهم حتى أصبحوا وزراء بالأقدمية !

أيامها كافت الثورة على أشدها ، والشعب كله ضد السلطان ، يتهمه بالتضامن مع حكومته وبالتالى مع الانجليز في قمع الحركة الموطنية والتنكيل بزعمائها ، وقبل « يوسف وهبة باشا » أن يكون رئيسا لوزارة ادارية لا شأن لها الا بالوظفين ، وظلب السلطان من الوزارة أن تبرز شعبيته ، وأن تتغلب على مقاطعة الجماهير للتشريفات الملكية ، وفشل « يوسف وهبة » في

ذلك ، فتقدم « توفيق نسيم » ليكون الفارس المعلى ومورد الجماهير الهيئقرى ، ونجح المديرون والمحافظون فيما كلفهم به « توفيق نسيم » ، وأصبحت جماهير وزير الداخلية محل التندر والفكاهة أن مخبرون يرتدون ملابس الأغيان ، ومساجين يرتدون ملابس مصحفيين ويدخلون السرائ الملكية الاعلان التأييد الشديد ، ولما زايت الحكاية عن حدها وجه «ايوسف وهبة » نظر « توفيق نسيم » مطالبا أياه بالتزام حدود اللياقة في تلك الحركة والممل فيها بمنتهى التحفظ والاجتياط .

بسبب هذه الكلمة غضب السلطان من يوسف وهنه ، فهو لم يفشل فقط مقل جلب الناس للسراى ، ولكنه أيضا يعترض على ذلك ، وتقرر بالفعل أن يقلش رئيس الوزراء المسكين ، ولأن بدعة اقالة الوزازات لم تكن قد نشأت بعد ، فقد أحد السلطان يفكر في طريقة لطرد وزيره الأول ، واحس يوسف وهبه أن الحالة غير طبيعية ، فبسمات السلطان أصبحت لنسيم وحده ، أما هو فلا يلقى الأثر الزكنة أن قي صالون مكتب السلطان .

ويوما قرر يوسف وهبه أن يستقيل ، فالتدس مقابلة السلطان وحدد له موعدا قبل الظهر ، ولشد ما كانت دهشته عندما دخل حجرة المكتب فوجد محمود شكرى رئيس الديوان فى حضرة السلطان ، وقد جرت العادة على أن يستقبل السلطان رئيس الحكومة على انفراد ، جلس وهبة وهو بظن أن رئيس الديوان لن يلبث طويلا لينصرف ولكن جلسته طالت ، وكان عظمة السلطان يتحدث معه باللغة التزكينة بمنع ملائقي ذلك من جرح لكرامة رئيس الحكومة الذي يجهل هذه اللغة ، وشعر يوسف وهبه بحرج موقفه ، وأراد أن يشعر السلطان بهذا فاستأذن في الانصراف حتى ينتهى عظمته من حديثه من خريس نيوانه أنه من خريس من خريس من خريس من خريس في الانصراف حتى ينتهى عظمته من حديثه

ولَكِنْ السبلطان لم يدعه يقصرفين بل قال له :

خ لخليك قاعد يا باشنا منافيش ضرر من وجودك

فابتسم وهبه باشا وقال:

ين صحيح ينا أمولانًا مافيش ضرر ، لأنه، لا أعرف التركي

وعلى القور قال السلطان:

سه هوريس التركي اللي ماتعرفوش ؟

والمتقع أوجه رئيس الوزراء وقال

ـ لا شك أن غيري بعرف أكثر منى ، ولذلك جئت لارفع استقالتي الى عظمتُكم. !!

# الشغل مستشغل

عالم السياسة على عالم بلا قلب والنين يشتغلون بها يعلمون أن العواطف لا علقة لها بها ، والمجاملات لا تدخل غيها مروبين الابتسامات علن الخناجر ، وحتى القتيل يشيعه قتلته اللي الدار الآخرة بدموم المحزن عليه والمخناجر ، وحتى القتيل يشيعه قتلته اللي الدار الآخرة بدموم المحزن عليه والمخالق بروت باشا » سياسيا داهية ، من النوع الذي لا يعرف الإنسان أسراره ، لدرجة أن أجد كبار الصحفيين وصفه مرة فقال ؛ لا يعرف الإنسان أسراره ، لدرجة أن أجد كبار الصحفيين وصف بالسياسي الداهدة »

جبت في علم ١٩٢٠ ، أن كان بر عدلى يكن ، يتفاوض في إنبن بع « لقرد كيرزون » في حل القضية المسرية ، وكان تروب وقبها رئيسا بالبنيابة الجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ، وكانت وكالات الأنباء تنقل كل يوم أخبار الولائم والمآدب التي يقيمها الانجليز للوفد المصري في المقاوضات ، لكن الأستاذ حسن المشريف – وكان محررا أيامها في جريدة وادى النيل – سمع من أحد كبراء المصريين معلومات محزنة عن سير المفاوضات علم منها أن اللورد كيرزون يهين بعض أعضاء الوفد الرسمي ويزجرهم في بعض الأحيان وانهم تحملوا منه ما لا ترضاه كرامة رجال يمثلون حكومتهم وامتهم في بلاد أحنية •

وتناول حسن الشريف قلمه ، وكتب مقالة من نار ، افتتحها بطعن شديد على الوزارة ووفدها الرسمي واختتمها بالأكر العلومات المحزنة التي بلغته ، ونشرت المقالة في « وادي النيل » ، وذهب الكاتب الى شرقة قندق كازينو سان استيفانو ، وجلس مع أحد كيار الأجانب المقيمين في مصر ، وهو يراجع اللهجة الشديدة التي كتب بها مقالته ، متوقعا انها ستغضب الحكومة الإعجالة: وبينما هو يفكر في ذلك اذا بثروت باشا ينزل من سيارته أمام السلم فقام فقام في المناجبة بين الماحلة المتهما وسنام عليهما أو دعياه ولينما بين الماحلة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة والمناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة المناجبة والمناجبة والمناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة المناجبة والمناجبة والمنا

المنارزات فكيظه بتبقع لنباء

وتيقن خسن الشريف أن تروت لم يقر الفالة أن أو أنه قرام المفالة أن أو أنه قراها ولم المعالمة المعالمة المنظمة الم المعالمة الم المعالمة المنظمة المنظمة

س أن ثروت قرأ المقالة وغضب منها غضبا شديدا حتى أنه تكلم مع المنائب العام بشأنها وطلب منه أن يحقق معك فيما جاء بها •

وخلن الصحفى أن سكرتير الوزير يمزح معه ، فقد كانا صديقين ، فرد قائلا انه كان مع ثروت بالشا منذ دقيقتين ولم يذكر له شيئا من هذا بل ولم يتبين من لهجة حديثه معه ولا من ملامح وجهه شيئا .

ولام يرد « فريد رفاعي » بشيء ، ومضى تاركا « حسن الشريف » الذي الستكمل سهرته في الكاريتو ، ثم عاد الى منزله ، وما كاد يدخل حتى وجد في انتظاره ضابط بوليس يحمل المرا من النائب بالقبض عليه بسبب مقالته ،

وفى صباح اليوم التالى كان حسن الشريف سجينا على ذمة التحقيق فى سجن المعدراء ٠٠ يضرب كقا بكف دهشة من رجل يلاطفه ويجامله ويدفع لله ثمن مشروبه ، وهو يعلم أنه وقع قرارا بالقبض عليه والزج به فى السجون ،

لكن الشنفل ٠٠ شغل ٠٠

# المقاولة الامريكية

ما اكثر القالف والنطعنات التي تلقتها الدركة الوطنية المسرية من الولايات التحدة الامريكية · الدرلايات التحدة الامريكية ·

لم يكن أول هذه « المقالب » اعتراف الرئيس الأمريكى « ولسن » بالحملية المبريطانية على مصر ، في الموقت الذي كان الوقد المصرى فيه يبتد الرحال الى باريس لعرض قضية مصر على مؤتمر المصلح ، استنادا الني المبادى التي اعلنها « ولمسن » ، ومنها ميدا حق تقرير المصير ، فقد سيقتها تضريحات الوئيس الأمريكي « تيودور روزفلت » عام ١٩١٠ التي دعا غيها مصر الى قبول الاحتلال والاعتراف به ،

وبعد اعتراف « ولسن » بالحماية البويطانية على مصر حاول الوفد المصرى ان يتدارك الأمسر ، فطلب سبعد زغلول مقابلة ولسس ، ولكنه اعتسدر عن المقابلة مرتين ، ثم حساول الوقد ان يستعين ببعض اعضساء الكونجرس ليعارضوا المواد التى تعترف بالحماية البريطانية على مصر في

اتفاقيات الصلح ولكن المحاولة فشلت ورافق الكونجرس على احتلال انجلترا لمصر .

ومن أطرف محاولات الوفد مع الامريكيين ، محاولة استئجار « محامى أمريكى » للدفاع عن استقلال مصر لدى الكونجرس الأمريكى ، وقد انتهى بحثه بالوصول الى المستر « جوزيف فولك » وكان متخصصا فى القانون الدولي وعمل فترة مستشارا قضائيا لوزارة الخارجية الأمريكية ، ثم تولى حكم ولاية ميسورى •

وقام المستر فولك بدعاية صحفية واسعة في أمريكا ، ليعد الأهكار لتلقى القضية المسرية قبل طرح تفاصيلها أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس، وقدم مذكرة جامعة عن مطالب مصر، وانبرى يرد على كل ما ينشر في الصحف الأمريكية من أقباء أو آراء عن قضيتها .

والغريب أن « المستر قولك » ، قد رفع قضية على الوفد المصرى بعد ذلك ، مطالبا ببقية أتعابه ، وقال محاميه : ان الوفد قد اتفق معه على أتعاب محددة ، لم يأخذها بالكامل ، ورد محالس الزفد بأن « المستر قولك » كان مستأجرا للعمل على اقتاع الكونجرس الامريكي بعدم الاعتراف بالتصماية ، وانه لم ينه « المقاولة » كما ينيغي ٠

### كتف للمؤلف

#### ١ ـ الثورة العرابية:

الطبعة الاولى: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ــ بيروت ١٩٧٤ الطبعة الثانية: دار المستقبل العربي ــ القاهرة ١٩٨٣

- ٢ \_ حكايات من مصر: (الجمهيعة الأولى) \_ نفد الطبعة الأولى : دار الوطن العربي ـ ييروت ١٩٧٤
- الاخوان المسلمون إلى الماساة الرحاضير فينشكلة المستقبل دراسة ضيرن تربخية كتباب الاخوان المسلمون الايتشاري ميبشل الماسة في الأولى الماسة عكتبة عديوالى برالقلمن الماساء الماسعة الأولى المرابعة المرا
- ع ... مجموعة شهادات ووثائق لخدمة تاريخ نُمُاتَنا (رواية سياسية) الطبعة الأولى: دار ابن رشد ... بيروت ١٩٨٠ ·
  - البرجوازية المصرية واسلوب المفاوضة
     الطبعة الأولى: دار بن خلدون ــ بيروت ١٩٨٠٠
  - الملبعة الثانية: مطبوعات الثقافة الوطنية ــ القاهرة ١٩٨٠٠

۳ ـ افیون وینادق نشرت مسلسلة فی مجلة ۲۳ یولیو ـ لندن ۱۹۸۰ ۰

- الطبعة فؤاد سراج الدين بباشا (دراسة ووثائق)
   الطبعة الأولى: مكتبة مدبولى ـ القاهرة ١٩٨٣٠
   الطبعة الثانية: مقدمة المؤلف لنصوص المحاكمة وقد صدرت مستقلة بعنوان « المبورجوازية المصرية ولعبة المطرد خارج المحلية » دار التنوير بيروت ١٩٨٢٠
- ۸ ـ فلسطین: الأرض والمقاومة (بالاشتراك مع خیریة قاسمیة وحسناء مكداشی)
   اللطبعة الأولى: دار الفتى المعربى ـ المقاهرة ۱۹۸۱ اللطبعة الأولى: دار الفتى المعربى ـ المقاهرة ۱۹۸۱ الطبعة المثانية: أمانة الاعلام بحزب المعمل ـ القاهرة ۱۹۸۲ .

- ٩ حكايات من مصر ( المجموعة الثانية هوامش القريزى )
   الطبعة الأولى : مطبوعات القاهرة القاهرة ١٩٨٣ ٠
  - ١٠ رجال مرج دايق ( الفتح العثمانى لمصر والشام ) دار الفتى العربى ـ القاهرة ـ بيروت أ

#### تحت الطبع :

- ١١\_ خمسة وجوه اعد باطل (قصة وعد بلفور بالاشتراك مع جميل عطية) ـ دار الفتى العربى ـ القاهرة ـ بيروت ·
  - ١٢\_ حكايات من منسر (المجموعة الثالثة \_ هوامش المقريزي)
  - ١٣\_ حكايات من مصر (المجموعة الرابعة \_ البرنسيسة والأفندى)
  - 12\_ عبد الرحمن الجبرتى ( الانتلجنسيا المصرية في عصر القومية )
- ١٥\_ أفكار شكرى مصطفى الحقيقية (دراسة لتيار التكفير والهجرة مع أول نص ينشر لأفكار الجماعة ) .
- ١٦ اغتيال مصطفى خميس ( الصدام الأول بين البعسكريتاريا والبروليتاريا )
- ١٧\_ أسطورة فرج الله المحلق ﴿ وَثَاثَقُ اللّهَ عَنْ الْمُحَافِ اللّهُ عَنْ الْمُحَافِ اللّهُ وَعَيْنَ وَعَبْدَ النّاصر حول قضية الوحدة العربية )
  - ١٨\_ الصحافة المصرية في معركة الديمقراطية ( ١٩٥٠ \_ ١٩٥٠ )
    - ١٩ مذكرات عرابي باشا وأوراقه ( الجزء الأول من المذكرات )
    - ٢٠ مذكرات عرابى باشا وأوراقه ( الجزء الثاني من الذكرات )
  - ٢١ مذكرات عرابي باشا وأوراقه (الأحاديث والمقالات والرسائل)
    - ٢٢ ـ وثائق الحركة الشيوعية المصرية ( دراسة \_ ووثائق )
- ٢٢ والجروح قصاص (أمين عثمان ـ أنور السادات ـ خالد الاسلامبولي)
  - ٢٤ حنرالات بلا جنود (قصص قصيرة)
  - ٢٥ الأزهر والحركة السياسية في مصر
  - ٢٦ مطكمة قؤاد سراج الدين ( الجزء الثاني )
  - ٢٧ ـ محاكمة قوّاد مراج الدين ( الجزء الثالث )



رقم الايداع ٢٨٤٤/٣٨

دار ماجد للطباعة ٢ شارع بلال ـ القصيرين ـ الوايلى ـ القاهرة

و بین عسامی ۱۹۷۸ و ۱۹۷۵ کانت (۱۹۷۸ هواهش یا ناویهٔ قابقهٔ تنشر کل سیای علی مسامیات جریدهٔ قابقهٔ تنشر کل سیای علی مسامیات جریدهٔ «الجمهوریهٔ » القاهریهٔ و تنسوق ال قارتها تقطیهٔ مرکزهٔ من تاریخ مسر ، اشبه باقصوصهٔ ، استعار کانهیا «مسامی عبسی » اسم المؤرخ العربی القدیم «المقریزی » لیوقعها به ،

ومسم أن « هوامثر » كانت تسم لقاري، أفقدته إجهزة الإعلام الرسمة وعيا يتاريخه ، ونقته بنسه ، والأخطر من هذا

بوطنه ، وتحاول - عن طريق التراكم الكمى - أن تربط بين نضاله التاريخي من أجل الحرية والعدل ، وبين ما يواجهه من مؤامرات على حقده في التحرر من القهر القدوه والاجتماعي ، ألا أن المناخ السياسي الذي نشرت في ظله \_ على مشارف حرب أكتوبر وبعدها بقليل \_ اقحمها في الصراع السياسي الضاري الذي شهدته مصر حتى منتصف عهد السادات بين قوى الردة وطلائع التقدم والاستنارة ٠٠٠ فصدرت ضدها منشورات سرية ٠٠ وتقارير بوليسية ٠٠ ولاحقتها الرقابة ٠٠ وانتهى الحسار حولها بمنع نشرها ، ثم بفصل كاتبها ا

وهذا الكتاب بالذي يصدر بعبد سبع سنوات من اعداده للنشر يفهم ٢٠٠ العصوصة من التاريخ المصرى ، تقطى الفترة بين العصوز الوسطى وحتى تورة ١٩١٩ ، وفي مقدمته المطولة ، يكتبف المؤلف بعض ها كان يعيرى في كواليس السياسة والمستحافة آنذاك ، واختسار أن يتشرها كميتروط تائية ، لكتابه «حكايات من مصر»، وهي سلسلة يحلم أن تمكنه الظروف من مواصلة كتابتها يتوجه بها ، بالدرجة الأولى ، لجيل الشباب ، آملا أن يزيد من وشبائج أنب التي تربطه بناريخ وطنه واحلام أمته ا



Al Ya

